





اهداءات ۲۰۰۱ اد. محمصود دیر جراح بالمستشنی الملکی

# العالمرفئ حابثاليات

الأدلة العامية على وجود الله ووحدانيته

٠٤٠٠٠ مستن و بالمال الفاقال

يطلب من محتبات الأبخ المهرية ، والافتاذة البرية م11 شن مسرنسيد ، ٢٠ شاعيا فال ثروت بانساعرة

المطبقة العالمية ١٦ د ١٧ ش شريح سقد بالغاميرة



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



المؤلف



### اخداد

إلى مشلى الأعلى ، وأســـتاذى الأول وصاحب الفضل الأكبر . . . إلى والدى



#### تص ك يرو

#### بفلم الدكتور على محمر مطاوع .

عميد كلية طب الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام المهتدين من جاءنا بالحدى وبالكتاب المبين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . كتاب حوى الوجود كله د ما فرطنا فى الكتاب من شيء ، . « ونزلنا إليك الكتاب بياناً لسكل شيء » .

كتاب يعد بحق المعجزة الخالدة ، فمعجزة كل نبي انتهت بانتهاء وقته . ومعجزة القرآن باقية إلى الأزل ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، وفى سفر الخلود — كون الله المكتوب — الإعجاز بكل ماحوت المكلمة من أبعاد . وفى كون الله المنظور تسير فترى الآيات تنطق بوجود الله وتسبح بحمد الله . وإذا كان الآعر افى قد يما قال : «البعرة تدل على البعير» والمتحضر قال: «الصنعة تدل على السعر الحق يدوى فى كل مكان : على الصانع ، فما لنا لا نستمع لصوت الحق يدوى فى كل مكان : كل ما فى الكون يدل على عظمة الخالق ، «قل سيروا فى الارض

فانظروا كيف بدأ الحلق ، . «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كم . « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، .

ولقد طاف بنا المؤلف مع مختلف العلوم فى كون الله متنقلا من محيطاته إلى أفلاكه ، ومن ذرات مواده إلى عجائب مخلوقاته ، فلا يسع القارى، بعد الانتهاء من قراءته إلا أن يزداد يقيناً بما يحس به بالفطرة من وجود خالق يحبه ويرعاه سخر له ما فى السادات وما فى الأرض وإليه مرجعه ومنتهاه .

وإذا كان هذا الكيتاب هو باكورة إنتاج المؤلف وهو مايزال على أبواب المعرفة طالباً بالمرحلة الآولى بكلية الطب . فإنى أنتظر منه الكثير كلما توغل فى المعرفة فى مقتبل حياته إن شاء الله .

فسر على بركة الله . سدد الله خطاك . ونفع بك ؟

على محمد مطاوع

#### تقريظ

#### بقلم الدكتور محمد تور الدين مدرس التشريح ورائد الشباب بكلية طب الأزهر

#### بسساسدارهم الرحيم

بذل السكاتب مجهوداً كبيراً فى إعداد هذا الكتاب متناولاً قضية وجود الله مبيناً موقف العلم والعلماء منها ، فهو قد تنقل بنا بين المفكرين والفلاسفة القدامى والمعاصرين ،كما أنه تنقل بنا بين علماء الفلك والطبيعة والكيمياء والاحياء ، مخصصاً فصلا لسكل علم من هذه العلوم ، وأرانا مدى دلالة هذه العلوم على وجود خالق لهذا الكون وهو الله سبحانه و تعالى ، كما أنه أفرد فصلا خاصاً تناول فيه القرآن الكريم وبين أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من تأليف بشر بل إنه تنزيل من الرحمن الرحم .

إننى أهنىء الـكاتب من كل قلبي وأقدم للأسرة الطبية أديباً جديداً وإنكان بعد ما يزال طالباً ولـكن العمل الذي أنتجه أكبر من أن يقوم به أمثاله و إنى أنعشم أن يكون هذا الكتاب بداية لحياة أدبية وعلمية لهذا الكاتب الناشى.

ولايفوتنى أن أهنى، طلاب السكلية جميعاً حيث إن هناك أديباً قد خرج من بينهم والاطباء الادباء قلة وأرجو أن يزدادوا على مر الايام. كما أننى أقدم للشباب واحداً منهم كرمز للكمفاح عسى أن يقتدوا به و يكا فحوا لرفعة شأن وطننا وأمتنا.

حفظ الله رائدنا وزعيمنا جمال عبد الناصر الذى فتح الطريق أمام الشباب والذى يحمل لواء الجهد والكفاح لإسعاد أمتنا. وإننا نعاهده على أن نسير وراءه متكاتفين في طريق الاشتراكية.

والله ولى التوفيق ٢

محمر نور الدين

## ب إندار مرازم

#### تقسدسم

بقلم الأسناذ محيى الدبن الألواكى

المدرس بجامعة الأزحر

فإنه يضع تحت أعين أولئك الباحثين الذين يثقون بصدق القوانين الفطرية وينظرون إلى حقائق الأشياء بعقول متدبرة وقلوب واعية وأفهام سليمة ، حديقة وارفة الظلال من شجرة والفكر الباسقة ذات الأغصان والسبعة ، من وفصوله ، حتى يتنقل القارىء بين ربوعها ويقتطف من ثمارها . في أرفع همة هذا المؤلف الشاب ! وما أحسن صنيعه ! مع صغر سنه وقصر

باعه فى هذا المضهار ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ! وأثناء قراءتى السريعة لمسودة هذا الكتاب خطر ببالى أنه من المناسب الإشارة إلى بعض الدعائم الرئيسية التى قامت عليها الدعـــوة الإسلامية والتى هى مدار العزة ومحور التقدم فى نظر الإسلام:

أولا: إن المبدأ الأول الذي قامت عليه الدعوة الإسلامية هو صقل العقول الإنسانية بصقال الإيمان بوجود صانع لهذا السكون وتوحيد هذا الصانع الخالق العالم بجميع الأمور فلا يحرى أمر في هذا الكون إلا بمشيئته وإرادته وهو علام الغيوب ، كذلك بتطهيرها من أدران الخرافات والخزعبلات ونبذ كل ظن في إنسان ، أو أي مخلوق آخر – علوياً كان أم سفلياً – بأن يكون له أثر في الكون من نفع أو ضر .

ثانياً: إن الإسلام حفز إلى العلم والنظر والبحث ، وحث العقول على التفكر والتدبر ، والاختراع والاكتشاف.

ثالثاً: إننا نجد فى القرآن الكريم آيات كثيرة أشارت إلى السن الكونية والنواميس الطبيعية النى قررتها النظريات العلمية الحديثة فى الخلق وبدء الحيأة والآجرام السمارية ، وكل هذا دليل ساطع على أن الإسلام لا ينافى البحث العلمى والابتكار بل إنه يدفع الإنسانية إلى ذلك ويقرها على إنجازاتها .

رابعاً: إن كثيراً من المشتغلين بالطب الحديث قد قرروا بطريقة علمية ما جاء به الإسلام من تحريم بعض الأشياء كالميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها، واعترفوا بالحسكمة من هذا التحريم الني تتفق تماماً مع النظريات العلمية الدقيقة.

ولاشك فى أن هذا الكرتاب يقوم بالقارى، بتطواف سريع حول هذه النقط الحساسة فى الدعوة القرآنية ، ويرسل شعاعاً على النتائج الثابتة التى توصل إليها الباحثون فى مختلف شعب العلوم فى مصر الحديث .

ولى كل الأمل فى أن يحقق مجهود المؤلف هدفه المنشود ، ويضيف لبنة إلى صرح البحث العلمي المثمر .

والله ولى التوفيق ٢

في الدين الألوائى



### ب إندار حمر الرحم

#### معتدمة

الجمدالله الواحد الأحد ، المنزه عن السكم والسكبف ، الذي أحسن كل شيء خلقه وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى . بديع السموات والأرض ، المهيمن على كل الوجود بحكمته وقدرته ، الذي إذا أراد شيئاً قال له : كن ، فيسكون . . . من حارت العقول في معرفة كنهه ، وقصرت الألباب عن إدراك عظمته ، فراحت تسريح الطرف في رحاب هذا الكون الفسبح ، فلم تملك إلاأن ترجع البصر خاسئاً وهو حسير ، وأصابها البهر في البحث عن حقيقته فلم تستطع غير الإقرار بجلاله وعظمته ، شاهدة ألا إله إلا هو ، الحي القيوم ، العليم الخبير . . . ، الذي خلقها ، فسواها ، فعدلها ، وخاق الوجود كله على أكمل وجه وأتم إبداع .

والصلاة والسلام على من جاء برسالة التوحيد من عند ربه ، نوراً وكتاباً مبيناً ، يهدى به الله من إتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه . . . . ففتح قلوباً غلفاً ،

رآذاناً صما، وأعيناً عمياً ، داعياً إلى البصر والتأمل في ما في هذا الكون من دلائل العظمة ، وإبداع الوجود ، الدالة على الحالق الموجود . . .

و بعد .

وإن البحث فى الادلة على وجود الله عن طريق الفكر والنظر، مع ما فيه من مشقة وصعوبات لهو أحب الأشياء إلى المفوس المتعطشة إلى معرفة الحقيقة العظمى التى تطمئن إليها النفس، ويركن إليها الفؤاد، وتجوب فى رحابها أرواح المؤمنين...

وقد تشعبت البحوث فى وجود الله ، فقام بعضها على العقل المحض ، وقام بعضها الآخر على العاطفة المجردة ، فأدى هذا وذاك إلى الشطط عن الحقيقة ، والحيدة عن الصواب . . بما تصوره كل من هؤلاء وألئك من صور للإله خالق هذا السكون ، لا تنفق وذائه سيحانه .

وبين الحين والحين ، يرسل الله رسلا أصفياء من خلقه ، إلى بنى الإنسان يهدونهم الطريق ، ويأخذون بأيديهم إلى شواطئ الأمان ، ويعملون على إزالة الأوهام والخرائات نحو حقيقة الحنالق . . إلى أن من الله على الإنسانية جمعاء برسالة الإسلام ، رسالة التوحيد والتريه ، مؤكدة جوهر جميع الرسالات السماوية

التي سبقتها ، وهو الإيمان بإله واحد . . (قل يا اهل الكنتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً...)
قائمه على العتل والنظر والعاطفة جميعاً . أ

وقطعت الإنسانية بظهور الإسلام شوطاً كبيراً نحو الرقى العقلي، والحلمق، والمادى .

وقام رجال الإسلام بعد أن لحق صاحب الرسالة بالرفيق الأعلى ، بالدعوة إلى الله الواحد الاحد ، فنشروا النور فى أرجاء المعمورة ، وانتشلوا الإنسانية من متاهات الجهل والظلام إلى برالمعرفة والنور.

ثم أصاب المسلمين -- ولا أقرل الإسلام - نكسة أغرفتهم في الفرقة والتناحر . . فذهلوا عن دينهم وعن دعوة الإنسانية إليه . . وبذلك رجعت الانسانية شوطاً كبيراً إلى الوراء حيث سيطرت عليها لمادة والأفكار الإلحادية ، فهى لم تحلط في حقيقة الإله هذه المرة ولكنها لم تعترف بوجود إله مطلقاً ، وإ بما معبودها هو المادة والآلة ، فعانت الإنسانيه كثيراً في سبيل ذلك . .

ثم جاء عصر العلم . عصر الطائرات والصواريخ ، والذرة ، وسفن الفضاء . . . . وظن الناس أن مصير الإنسانية بعد تقدم هذه العلوم سيكون هو الإلحاد . ولكن الله الذى يعلم أسرار خلقه ، والذى يجعل لـكل زمان معجزة تناسبه ، قد جعل معجزته فى إظهار عظمته -لهذا العصر ، هى تقدم دراسة هذه العلوم ، النى وضع القرآن السكريم

الأسس الأولى لها ، ونبه العقول إلى البحث فيها فى إيجاز حكم -(قل إنظروا ماذا فى السموات والأرض ···) .

وقرر النتيجة الحتمية لهذا النظر : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يترين لهم أنه الحق . . . ) .

وقبل أن أبداً فى عرض فصول هذا البحث فإننى أود أن أقرو شيئاً . . وهو أننى لما كنت غير متخصص فى دراسة العلوم الطبيعية ودراستها ، حيث إننى ما زلت فى مرحلة الدراسة الازهرية (۱) ، وليست لدى معلومات عن هذه الدراسات غير المعلومات العامة التى استفدتها من خلال قراءاتى لما يتعلق بهذه العلوم ، إذ أننى شغوف بمطالعة هذا النوع من العلوم ، فليس لدى بالطبع تجارب شخصية من الناحية العملية .

ولما كان هدفى من هذا البحث ليس هو سرد المعلومات من غير حقائق أوأدلة ، بل هو إثبات الأدلة العلمية القاطعة على وجود

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف مسودة هذا الكتاب قبل أن يلتحق بكلية الطب وقت أند كان طالباً بالسنة الرابعة الثانوية يمعهد الفاهرة الديني .

الله . لذلك اعتمدت فى هذا البحث على إثبات النتائج للتجارب الشخصية النى توصل إليها العلماء ، كل فى مجال تخصصه ، مزودة بالإحصاءات والمعلومات التي ليس للفارىء غنى عنها . كما أنى عنيت عناية خاصة بإثبات اعترافات العلماء بوجود الحالق ، والأسباب التي أدت بهم إلى الإيمان بوجودالله .

وكان من السهل جداً أن ألخص كلامهم بأسلوبي الخاص ، ولكن الأمانة العلمية تأبي ذلك . كما أنني أعرف مدى تأثير النص الصادر من العالم نفسه في نفس القارىء ، وخاصة الشباب الذي يتعطش إلى معرفة آراء هؤلاء العلماء في قضية الإيمان بالله وموقف العلم منها

وقد قسمت هذا البحث إلى سبعة فصول .

عرضت فى الفصل الأول بعض شبه الملحدين ، والرد عليها ، وبينت أن الملحد إنما هوشخص يكذب على نفسه ، حيث إن الإيمان بوجود إله مبيمن إنما هو شيء فطرى فى نفوس البشر .

ثم جلت فى الفصل الثانى جولة مع بعض المفكرين ، الذين الديم معرفة بالعلوم الطبيعية عن طريق الدراسة النظرية والتأمل.

مفكرين قدامى ومحدثين ، مسلمين وغير مسلمين ، اختلفت أماكن وجوده ، وتباينت مصادر ثقافتهم ، واختلفت أزمنتهم ، إلا أنهم جميعاً قد انفقوا فيها توصلوا إليه وهو الإيمان بالله المنزه عن كل نقص ، الواجب له كل كمال . . .

أما فى الفصل الثالث فقد جلت جولة مع علماء الفلك ، وأثبت الحقائق والقوانين الفلكية التى تنفى استمرار النظام فى هذا الكون بدون إله يوجهها ، كما أثبت سبحات كل عالم فلكى فى رحاب هذا الكون معترفاً بوجود المنظم الواحد . .

وكانت جولتنا فى الفصل الرابع مع الطبيعة وعلمائها ، وقوانينها التى تنفى أزلية هذا الكون المادى ، الذى سيزول حتما ، كما أنه وجد منذ زمن محدود .

كما سجلت كذلك فى هذا الفصل اعترافات علماء الطبيعة بوجود إله يحكم هذا الكون .

أما فى الفصل الخامس فقد جلت جــولة مع الكيمياء وعلمائها ، وقوانينها التى تننى وجـود هذا الكون عن طريق المصادفة العمياء.

وسجلتكذلك في هذا الفصل اعترافات علماء الكيمياء بوجود

الحالق عن طريق مالمسوه فى هذا السكون من عجائب حيرت العقول، فلم يملـكوا إلا أن يقروا بوجود الله.

ثم كانت الجولة فى الفصل السادس مع علم الاحياء ، ورأينا فى هذا الفصل عجائب الله فى مخلوقاته الحية . ثم رأينا عجائب إلهام الحالق لمخلوقاته وتوجيمه لها فى سير حياتها . كما سجلنا نتائج العلماء الذين صفت نفوسهم وبهرتهم عظمة الحالق فى مخلوقاته الحية فسجدوا له ، مقرين بوجوده .

ثم كانت جولة الختام فى الفصل السابع مع القرآن، وقد أثبتنا فى هذا الفصل ، كيف أن القرآن لا يمكن أن يكون من تأليف بشر ، بل إنه وحى من الله ، وبالتالى فهو يدل على وجود الله و بعد . فإن هدفى من هذا البحث هو تقديم شماع من النور يضى الطريق للحيارى والتائهين ، الذين تتوق نفوسهم إلى الحقيقة الكبرى ، وخاصة شباب هذا العصر ، الذى طغت عليه الأفكار المادية ، ليرى كيف أن دراسة العلوم تؤدى إلى الإلحاد كماكان يعتقد ، حيث إن أساطين العلم قد سجدوالقه خاشعين .

والله أسأل أن يكون في هذه الصفحات مارميت إليه ، وأن ينفع بها من يريد طريق النور ، فإن كنت قدوفقت فلله الحمد أولا وآخراً ، وإن كنت قد جانبت الصواب ، فأساله سبحانه أن يغفر لى ذلتى ، ويكفر خطأى، ويضع عنى وزرى ، ولا أملك إلا أن أقول : (رب زدنى علماً).

مسين عباس الأنصاري ۱۲ شارع جال الدين أبو المحاسن

جاردن سبتی ف۲۸من شعبان ۱۳۸۹ه الموافق ۱۱ من دیسمبر ۱۹۹۹م الفصُّلُ الأول شبه الملحدين



#### شبه الملحدين

قال قائل: إنا لو 'سئلنا يوماً: من هو أكذب الناس على. نفسه؟ لقلنا بدرن تردد: هو الرجل الذي يزعم أنه ملحد.

نعم إن أكذب الناس على نفسه هو ذلك الذى يزعم أنه لا يؤمن بالله وأنه لا يقع تحت سيطرة قوة عليا ، لأن التدين فطرى في طبيعة البشر ، والإحساس بأن هناك قوة عليا تسيطر على الحكون وتهيمن عليه إنما هو جزء لا يتجزأ من طبيعة الإنسان ، وقد ملأ هذا الشعور نفس الإنسان منذ أن وجد على ظهر هذه الأرض . فينا تخيل أن هذه القوة كامنة في صورة الشمس التي تنعم على الوجود بالحياة والدفء فعبد الشمس واتخذها له إلها ، وأحيانا أخرى يخيل هذه النار واتخذها له إلها ، وأحيانا أخرى كان ، فعبد النار واتخذها له إلها ، ومرة ثالثة تخيل هذه القوة في النار واتخذها له إلها ، ومرة ثالثة تخيل هذه القوة في فعبد النار واتخذها له إلها ، ومرة ثالثة تخيل هذه القوة في فعبد النا والتحدة ، والأصنام المصنوعة من الحجارة ، فعبدها على كر الدهور واتخذها له إلها .

والنتيجة الآخيرة لـكل هذا على تتابع الآيام ومرور الزمن. هو أن الإنسان كان يحس دائماً بعجزه ، وأن هناك قوة ما تسيطر عليه وتقدر له أموره ، بيد أنه كان يشطح فى تصوير حقيقة هذه القوة فيزيغ عن سواء السبيل وينحرف عن طريق الهدى ، حتى برسل له الله رسولا يأخــــــ بيده إلى جادة الطريق ومنبع النور ومالك الملك . . . .

#### لماؤا يلحد الناس :

الذي يجر الناس إلى الإلحاد ـ علىما أعتقد ـ أحد أمرين :

٢ - إرادة إلى الانطلاق والتحلل من كل قود الفضيلة ، بما جبلت عليه النفس من الركون إلى الشهوات والاستمراء للملذات العاجلة ، لأن هذا النوع من مدى الإلحاد يعلم أنه إذا اعترف بالله ، فسوف يعترف بالتالى بالبعث والحساب والعقاب ، وهذا ما يؤرق مضجع نفسه المتشبثة بتراب الارض ، والتي تريد أن تنال أفهى ما تشتهى من الملذات دون ما رقيب أو حسيب . وحينئذ يستطيع هذا المسكين أن يخدع نفسه ويقول لها : ارتعى وامرحى ، فلا إله ولا حساب ، وما يقوله المتدينون ما هو إلا مجرد هراء ، وإلا ،

ذا كان هنالك إله فلماذا لا أراه ا وهو حينها يفعل ذلك فإنه بريد على ما تفعله النعامة حينها تدفن رأسها فى الرمال وتقول فسها ما دمت لا أرى الصياد فإذن ليس هنالك صيادون، وحتى فرض أن هنالك صياداً فإنه لن يرنى ما دمت لا أراه ١١

مذا المنطق السخيف يريد بعض الناس أن يخدع نفسه ويدعى لإلحاد وينكر وجود الله وهو أجهل من أن يعرف كيف يأكل كيف يمشي .

ونحن إذا أمعنا النظر فى شبه الملحدين بالنسبة لوجود الله فسوف عدها مجرد مكابرة ومغالطة ليس لها أساس من العقل أوالمنطق.

وسوف نرى اضطراب التفكير واضحاً فى شبههم التي. ناقض بعضها البعض الآخر .

#### ثبات الدكود، عند هو دسن:

يقول هودسن تتل: وكل ما فى الوجود من أول ذرة الهباء لل عقل الإنسان محكوم بقوانين ثابتة لا تتغير ، وبناء عليه فلا سانع للوجود، (۱) . فهودسن يبنى إلحاده على نظام الكون وإحكامه عدم الشذوذ أو الاضطراب فى أجزائه ، فما دام الكون بجميع افيه يسير سيراً ثابتاً ، فلا صانع للكون يشرف عليه ويوجه

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين س ٥٠٨ مجلد ١.

حركته، وإلا لوكان هناك صانع لاختلفت حركات السكواكب من يوم لآخر، ولولد الإنسان على شكله المعروف يوماً ، مثلا، بينما يولد فى يوم آخر على شكل كلب ناطق ، أو قرد مفكر ، أو ثور يمسك بالقلم ويكتب ، ويقود الطائرة ، ويحطم الذرة . ويصنع الصاروخ !

هذا هو ما يريد أن يقوله لنا الأستاذ . تتل . .

فإذا تركنا هذه الشبهة الإلحادية السخيفة وجدنا شبهة إلحادية أخرى على النقيض من ذلك تماماً .

#### نباين المخلوفات عند جييبل :

يقول الأستاذ ، جييبل، إن الاستاذ فوغت شاهد وجـــود حيوانات خنثى ، لها أعضاء تناسل الجنسين معاً ، ومع ذلك فلا يستطيع الفرد منها أن يلقح نفسه بنفسه ، فلأى فائدة وجد هذا التركيب، ويوجد من الحيوانات أنواع كثيرة الإخصاب لو تركت وشأنها لملأت البحار في مدى سنين قليلة ، وغطت سطح الارض بطبقة ارتماعها كارتفاع البيرت ، فلأى حكمة هذا التركيب ؟ .(١).

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين س ١١ه مجلد ١ .

هذه شبهة أخرى لاتقل سخافة عن سابقتها ، وهى علىالنقيض نها ، وهذا هو حال الفكر الإلحادى المشوش .

يقول الفيلسوف المكبير محمد فريد وجدى في رده على هؤلا. لمخبولين : وكل هذا في زعم الأستاذ جيبل خلل في الحلق لاحكمة، ركان يمكن في رأيه أن يكون الوجود أبدع من هذا بكثير ، كيف ذلك ياترى؟ يقول الاستاذ جييبل: والطبيعة كان يمكنها أب نكرِّن الجسم الإنساني بحيث تنفذ منه القنابل دون أن تحدث به ضرراً ، ويقبل ضربات الصوارم بدون أن ينجرح . ونقول : ماهذا التناقض بين شبهات الماديين ، فبينها الأستاذ جييبل يبني إلحاده على النقص الموجود فى الـكمون عهدنا زميله تتل يقم إلحاده على نظام الوجود وعلى عدم شذوذ ذرة منه عن ذلك النظام ، (١) . كما أن هناك نظرية أخرى بالنسبة إلى وجود الكون وما فيه ، وهي تدل على عدم سلامة تفكير صاحبها ، بل تدل على خبله . يقول الاستاذ محمد فريد وجدى : د درنك نظرية أخرى من نظريات الماديين ليست بأقل استحتماقأ للسخرية والاستخفاف من سَابِنتها : زعم أحد فلاسفة الالمانيين وشايعه غيره أن الصانع لم يوجد في الماضي ولكنه وجد الآن (كبرت كلمة تخرج من

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين ص ١١٥ مجلد ١ .

أفواههم) أى أنه تعالى علواً كبيراً كوّنكل هذه السكائنات على ما هى عليه من إبداع وجمال و نظام وهو غير عالم ( معاذ الله ) ماذا يعمل وغير مدرك وجود ذاته ، إلى أن توصل إلى خلق الإنسان، وهو أفضل السكائنات وأشرفها ، فأدرك وجود نفسه به ، وصار لها معبوداً 1 ، (١) .

د ليت شمرى ما معنى أن الصانع كون كل هذه المبدعات وهو غير عالم ماذا يصنع ؟ ما هذه السفسطة ، ماذا يقول حضرته لوقلنا له. كما قال العلامة الطائر الصيت د نيوتن ، : د هل يعقل أن هذه العين. تشكون بدون العلم بنظريات الصوء ، وهل يمكن أن تشكون هذه الآذان بدون العلم بنظريات الصوت . . . ؟

ثم يقول الأستاذ فريد وجدى : • ونقول له نحن هل يمكن أن تعطى لهذه الأعضاء الحيوانية الدقيقة هذه الوظائف المتناسبة بدون الإلمام التام بعلم الفسيولوجيا ؟ وهل يتصور العقل أن تمتع هذه الساتات بشر انط حيانها و تكاثرها و بقائها بدون العلم بحالة الأوساط التي تعيش فها معرفة كلية ؟ بل هل يتصور أن يهب الإدراك من لا حياة له ولا إدراك . . . ؟ (٢)

<sup>(</sup>١) الحديقة الفكرية في إثبات الله بالبراهين الطبيعية ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ص ٤٣٠

#### الوسط الناسب والمصادفة :

وإذا تركنا هؤلاء وترهاتهم وجدنا شبهة أخرى تدل على الجهل الكامل. فبعض الملحدين ينسب وجود الكون وما فيه من حبوان ونبات وجماد إلى الوسط المناسب، أى إنه عندما تهيأ الوسط المناسب لوجود هذه الكائنات وجدت، فالوسط المناسب على هذا الرأى هو الموجد لهذا السكون وما فيه.

ويدحض الاستاذ فريد وجدى هذه الشبمة فيقول لحؤلاء :

د من الذى كون الوسط المناسب الذى صلح لتكوين كل هذه المبدعات التى تقصر عزائم التصورات عن إدراكما ؟ ومن هو الذى متع ذلك الوسط بكل ما يحتاج إليه من النواه يس والقواعد؟ ومن هو الذى وفق بين الشرائط الضرورية و ناسب بين أفاء يلما لكى تكون مكوناتها منتظمة غير مشوهة ؟ بل من هو الذى أعد تلك الأوساط وهيأها وخالف بينها لتصلح لإيجاد الكائنات المختلفة مع علمك بأن الكرة الارضية فى مبدأ أمرها كانت كنلة ملتهة متجانسة فى سائر جهاتها ، هل يعقل أن كل هذه البدائع التكوينية والصنائع المتناهية فى الجال والدقة تكون نتيجة أوساط أرضية لافاعل فها غير الصدقة العمياء ، ما أحرى أصحاب هذا المذهب بأن يحبسوا فى الصحراء حتى يجوعوا فإذا طلبوا الغذاء قبل لهم :

انتظروا حتى يستعد الوسط من نفسه لإنبات القمح لـكم، وحتى يستمد الوسط لتـكوين أحجار تصنعون منها طاحوناً، وحتى يستعد الوسط لتجميز العجين والنار، فيأتيكم غذاؤكم عن طريق الصدفة، بفضل الوسط المناسب، لأجل أن تقيموا على صحة نظريتكم دليلا مفحماً ا، (۱).

هذه هي بعض أفكار الملحدين التي يبنون عليها إلحادهم، وهي لا تزيد عن مجرد أفكار سقيمة، إن دلت على شيء فإنما تدل على تفاهة قائليها، وتناقضهم، وهروجهم من الحقيقة التي لا يشكرها العقل المتزن والفكر السلم.

يتمول الشيخ محمد الغزالى: مأ تعرف ما هو الإلحاد؟ أن يسقه المرء نفسه، ويركب رأسه، ويغمض عينيه عن كل ما حوله، شم يصدر الاحكام جزافاً، لا تخضع لمنطق و لاير بطها فكر سام، (").

والحتيقة أن الملحد دائماً ضيق الصدر ، مشتت الفكر ، لا يصمد أمام المناقشة الواعية طويلا ، ولا يتحمل الحجة والبرهان يقرعان رأسه كقرع الرصاص المتلاحق .

<sup>(</sup>١) الحديقة الفكرية س ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) عقيدة المالم .

وذلك بسبب ضيق الآفق ، وأنحراف التفكير ، والتمسك بالاعتقاد الاعمى ...

وصدق الله العظيم ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة ولهم عذاب عظيم ) سورة البنرة - آية ٧ .

ويقول جل شأنه فى هؤلاء : ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منير ) سورة الحج – آية – ه .



الفصر الفائل الشائل مع الفكر



مع الفكر

#### فطرة الله :

لا شك فى أن وجود الله سبحانه وتعالى من البدهيات ، إذا ما ظل الإنسان على فطرته السليمة ، دون تشويش ، ودون تعصب أعى للأفكار السقيمة .

فالطفل أول ما يسأل وهو لا يزال متعثراً فى كلماته . فإ بما يسأل عمن خلق هذه القطة اللطيفة ، أو تلك المعزة الوديعة التى تدرعليه اللبن والتى يأ لفها ويأنس إليها ، أو عن ذلك الارنب النشط الذى يقفز حواليه فى مرح وسعادة . من خلق كل ذلك ياترى ؟ كثيراً ما يوجه الأطفال الصغار هذا السؤال الفطرى فى طبيعته ، الفلسنى فى مضمو نه إلى آبائهم . فهم يدركون بعقولهم الفطرية التى ما زالت ساذجة أن لمكل صنعة صانعاً ، وأن لمكل مخلوق خالقاً . (فطرة الله التى فطرة الطفولة وذلك هو وحى الإلهام .

فإذا ما شب الطفل ونمي ودخل في طور الشباب والمراهقة ،

وتفتح مخاللبحث فى بعض المفاهيم ، وفى مقدمتها وجود الله · جنح للبحث عن حقيقة ذلك الإله الذى كان يعتقد فى وجوده أثناء طفولته ، ما هو ذلك الإله ؟ ولم لا يراه ؟

ويستمر فى هذه الوسارس ويناقش هذه القضية مع والديه ومدرسيه وأصدقائه فإذا لم يحد توجيهاً سليماً وجواباً شافياً يزيل عنه شكركه ، فإنه لا يلبث أن يجنح إلى الإلحاد ، على إثر قراءته لأفكار إلحادية أو استماع إلى هذه الافكار تسد عليه الطريق وتغلق مخه عن تقبل أية فكرة عن الالوهية ، لأن الفسكر الإلحادى إنما هو فكر متعصب أعمى .

والدلائل على وجود الله أكثر من أن تحصى ، لأن كل ذرة فى السكون تشهد بوجوده سبحانه ، وتنطق باسمه ، وتسبح بحمده .

ونحن فى هذا الفصل سوف نجول جولة قصيرة مع بعض المفكرين الذين أدركوا وجود الحالق بالنظر والتأمل والتفكير السلم، البعيد عن التعصب الاعمى، مسلمين وغير مسلمين، قدامى ومحدثين لنستخلص آراءهم ونتائج تفكيرهم وخلاصة دراستهم. وهم مختلفون زمناً، ومكاناً، وجدساً، ولكنهم متفقون فكراً وروحاً لأن العقول البشرية إذا ما زكت وصفت فإنها تصبح

قاربة فى تفكيرها واتجاهها وسلوكها ، متحدة فى غايتها ، وهى صول إلى الحقيقة .

بين سفراط وأحد الملحرين :

قال سقراط: قل لی یا أرستودیم أیوجد رجال تعجب بهم بارتهم رجمال صنائعهم؟

أرستوديم : نعم حقيقة .

سقراط: أخبرنى عن أسمائهم.

أرستوديم: أعجب فى الشعر الروائى بهومير، وفى الديثيرانيا بميلانبيد، وفى المراثى بسفوكل، وفى صناعة النمائيل ببولكستيت، وفى التصوير بروكسيس.

سقراط: أى الصناع فى نظرك أولى بالإعجاب . آلذى يخلق صوراً بــــلا عقل ولا حراك ، أم الذى يبدع كانبات ذات عقل وحياة ؟

أرستوديم: وحق جوبتير أن أولاهما بالإعجاب هو الذى يبدع الكائنات المتمتعة بعقل وحياة ، إذا لم تكن هذه الكائنات من ننائج الاتفاق .

سقراط . ولكن أى الـكاثنات أولى أن تعتبرها من نتائج الاتفاق أو من نتائج الادراك ، آلتى غايتها ظاهرة ، أم التى منافعها مشكوك فها؟

أرستوديم : من العدل أن أقول إن المكاثنات ذات النفع هي أولى بأن تنسب إلى عمل الإدراك .

سقراط: ألا ترى أن الذى فطر الناس قد أعطاهم ما لديم من الأعضاء لغايات ومقاصد خاصة ، فأعطاهم الأعين للنظر والآذان للسمع ، وماذاكانت تجدينا الروائح إن لم تكن لنا أنوف ، وهل كنا نشعر بمرارة المر وحلاوة الحلو إن لم تكن لنا أاسنة تميز بين هذه الطعوم ؟ ثم ألا ترى من دلائل التبصر والحيطة أن تسكون الأعين لرقتها وسرعتها في التأثر قد متعت بالاجفان تقفل و تفتح بالإرادة ، وتنسدل على العين وقت النعاس ، وقد حليت أطرافها بأشبه شيء بالغر بال من الرمش ليحميها شر الرياح ، وأن الحواجب بأشبه شيء بالغر بال من الرمش ليحميها شر الرياح ، وأن الحواجب بقد وضعت لتمنع تساقط العرق إليها ، وأن الآذان خلقت قا لمة لتمييز جميع الأصوات ، بدون أن تمتليء قط ... كل هذه الأعمال التي تعروها . للاتفاق أم للإدراك ؟

أرستوديم : لا وحق جوبتير إن هذه الأعمال إذا نظر إليها لإنسان تدل على أن قد صنعها صانع يحب الـكاثنات الحية .

سقراط: وماذا تقول فى الميل المودع فى النفوس للتناسل، فى الحنان المخلوق فى قلوب الأمهات للميمنة على فلذات أكادهن، فى الحنوف الموجود فى تلك الكائنات من العطب.

أرستوديم : لا شك أنكل هذا يدل على أنه اختراع كائن. نرر خلق الحيوانات<sup>(١)</sup> .

هذه مناقشة واعية حكيمة وهادئة جعلت هذا الملحد يمترف بوجودالله فى آخر الأسربعد أنرأى كل الأدلة تشير إلى وجوده.

وقد آثرت إيراد هذا الجزء السكبير من هذه الماقشة لما فيه من تسلسل متتابع يكل بعضه بعضاً، ولما تتسم به هدنه الماقشة من البساطة والوضوح وقوة الحجة . ولا غرو فهى صادرة من أبى الفلاسفة الإلهيين و سقراط ، الذى توصل إلى وجود الله عن طريق البحث والنظر والتأمل فى فترة ومكان ليس بهما رسول بوفر على الإنسان بحثه فى موضوع كهذا من أصعب وأعقد الموضوعات الفلسفة .

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشيرين ص ٤٨٦ بجلد ١

#### ديكارت والذات الكاملة :

وإذا تركنا سقراط فيلسوف اليونان القديم إلى فيلسوف قريب العهد بنا وهو وديكارت، فسيحدثنا عن أدلة وجود الله التي استنتجها من وجود ذاته هو.

قال ديكارت: د ١ - إنى مع شعورى بنقص ذاتى أحس فى الوقت نفسه بوجوب وجود ذات كاملة . وأرانى مضطراً للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته فى ذاتى تلك الذات المكاملة المتحلية بجميع صفات الكال . .

٢ - إنى لم أحلق ذاتى بنفسى ، وإلا فقد كنت أعطيها سائر صفات الركمال التي أدركها ، إذن . أنا مخلوق بذات أخرى ، وتلك الذات يجب أن تكون حائزة جميع صفات السكمال وإلا اضطررت أن أطبق عليها التعايل الذى طبقته على نفسى .

۳ - وإن عندى شعوراً بوجرد ذات كاملة - لا يفترق فى الوضوح عن شعورى بأن مجموع زوايا المنلث تساوى زاويتين قائمتين (۱).

ويتضح من ذلك أن ديكارت أدرك أنه ليس كاملا ، وأنه لا بد أن تـكون هناك ذات كاملة يحتاج إليها وتهيمن على سير

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن الدشرين س ٩٠ مجلة ١ .

عيانه، وأن مجرد شعوره بهذا الإحساس يدل على وجود تلك لذات ، لانها لو لم تسكن موجودة لمسا خطر فى ذهنه ذلك لإحساس بها.

كما أن العلامة الفسيولوجي ولينين ، يقول: وإن الله الأزلى للكبير العالم بكل شيء والمفتدر هلى كل شيء قد تجلى لى ببدائع صنائعه ، حتى صرت دهشاً متحيراً ، فأى قدرة وأى إبداع أو دعه مصنوعات يده ، سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها ، إن المنافع التي نستمدها من هذه السكائنات تشهد بعظمة رحمة الله الذي سخرها لنا ، كما أن جمالها وتناسقها ينبيء بواسع حكمته ، كذلك حفظها عن التلاشي وتجددها يقر بجلالته وعظمته ، (١).

هكذا يقرر العلامة اينين حكمة الله القدير فى تناسق مخلوقاته من أصغر ذرة إلى أعظم جرم، لا فرق بين هذه وتلك ، فسكلها آية فى الإبداع والجمال .

وكلما أمعن الإنسان فى التأمل والنظر كلما تجلت له عظمة الحالق وبهر ته دقة صنعه وكلما ازداد بحناً كلما قرب من اليقين والإيمان . أما أو لئك الذين يدعون الإلحاد فهم أنصاف متعلمين ، وأنصاف

<sup>(</sup>١) دائرة ممارف القرن العشرين س ٤٠٥ مجله ١ .٠

المتعلمين أجنى على الحقائق من الجهلاء ، وأفرب إلى التعصب الاعمى من المقلدين بدون تفكر أو نظر .

وإذا تركنا فلاسفتنا القداى إلى فلا سفتنا المحدثين ، فإننا نجد تقارباً فى الفكر ، وتوحداً فى الهدف ، ووصولا إلى نتيجة واحدة بين هؤلاء وأولئك .

يقول الشيخ محمد الغزالى مدللا على وجود الخالق بمنطق سلم وفكر منزن وحجة قاطعة ودليل دامغ .

(ا) إن الإنسان لم يخلق نفسه ، ولم يخلق أولاده ، ولم يخلق الأرض التى يدرج فوقها ، ولا السماء التى يعيش تحتها ، والبشر الذين ادعوا الألوهية لم يكلفوا أنفسهم مشقة ادعاء ذلك . فمن المقطوع به أن وظيفة الحلق والابراز من العدم لم ينتحلها لنفسه إنسان ، ولا حبوان ، ولا جماد ، ومن المقطوع به كذلك أن شيئاً لا يحدث من تلقاء نفسه ، فلم يبق إلا الله ، وقد قرر القرآن الكريم هذا الدليل (٢٠ . قال تعالى : (أم م خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ، أم خكلفوا السموات والارض بل لا يوقنون) .

(ب) لو دخل المرء داراً فوجد بها غرفة مهيأة للطعام ،وأخرى

<sup>(</sup>١) عقيمة المسلم .

م ، وأخرى للنظافة ، وأخرى للضيافة .. الخ ، لجزم بأن هذا نيب لا يتم وحده ، وأن هذا الإعداد النافع لا بدقد نشأ عن ير وحكمة ، وأشرف عليه فاعل يعرف ما يفعل .

والناظر فى الكون وآفافه ، والمادة وخصائصها ، يعرف أنها ومة بقوانين مضبوطة ، شرحت الكثير منها علوم الطبيعة كيمياء والنبات والحبوان والطب . . وأفادت منها الناس أجمل وائد ، وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العالم ، حاسم فى ادكل شبهة توهم أنه وجدكيفها اتفق . كلا . إن النظام الدقيق تنى فى طوايا الذرة مطرد فيها بين أفلاك السهاء الرحبة من ادراك . قال تعالى : ( تبارك الذي جعل فى السهاء بروجاً وجعل اسراجاً وقمراً منيراً ) سورة النريان : ٢١٠

(ح) هل فكرت فى هذه السيارات المنطلقة ، أعنى هذه كر اكب التى تخرق أعماق الجو ، والتى تلتزم مداراً واحداً تنحرف عنه يمينا ولا يساراً ، وتلتزم سرعة واحدة لا تبطى اولا تعجل ، ثم نرتقبها فى موعدها المحسوب فلا تختلف عنه راً ، إن الكرة تطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوى بعد لميق ، أما هذه الكرات الغليظة الحجم ، الحى منها و الميت ، المهى الطالم، فهى معلقة لا تسقط .. سائرة لا تقف ..! كل في دائرة

<sup>(</sup>١) عقيدة السلم .

لا يعدوها ، وقد يصطدم المشاة . والركبان على أرضنا وهم أصحاب. بصر وعقل ، أما هذه الكواكب التي تزحم الفضاء ، فإنها لا تزيغ ولا تصطدم ،(١) .

قال تعالى: ( والشمس تبحرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ... لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ). سورة يس آيات ٢٧ — ٤٠.

مَـن هيمن على نطاقها وأشرف على مدارها ؟ بل من الذى أمسك بأجرامها الهائلة ، ودفعها تجرى بهذه القوة العائقة ؟ إنها لا ترتكر فى علوها إلا على دعائم القدرة ، ولا تطير إلا بأجنحة أعارها لها القدير الأعلى ، (٢) قال تعالى : (إن الله يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً) .

(د) لا شك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفة ، فنحن قبل ميلادنا لم نكن شيئاً (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) وعناصر الكرن الذى نعيش فبه كذلك لها بداية معروفة ... إننا جازمون بأن وجودنا محدث ، لأن تضكيرنا

<sup>(</sup>١) عقيدة السلم س ١٥.

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق س ١٥.

وإحساسنا يهدينا إلى ذلك ، وغير معقول أن يتطور العدم إلى وجود تطوراً ذاتياً .

إنه إذا وقعت حادثة لم يدر فاعلما . . قيل : إن الفاعل بجمول ، ولم يقل أحد قط : إنه ليس لها فاعل . . فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وربه؟ إننا لم نكن شيئاً فكنا . . . فن كو ننا ؟ ، ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) .

نعم. ألله . . .

يقول الإستاذ عبد الرزاق نوفل مبيناً ارتباط السبب بالمسبب، والصنعة بالصانع ، والإبداع بالمبدع : وإذا تصادف أن مر الانسان على مزرعة شاسعة فى مكان مقفر ، ووجد أنها قد ضرب حولها سور حديدى يمنع عنها غوائل المعتدى ، وأن هذا السور قد زين بما ترتاح إليه الاعين من نباتات ومتسلقات ، وخلف السور زرعت مصدات الربح ، وما نعات الحبوب ، وللررعة باب جميل وعر مناسب ، على جانبيه مقاعد وثيرة لواحة الداخل ، وأما كن لقضاء حاجته من أكل وشراب ، ثم تتسع بعد ذلك المزرعة ، فنرى أشجارها المختلفة الاصناف قد شذبت ، وأزهارها المتعددة الاشكال قد نسقت ، و ترعها وقنواتها شقت بما يحقق الغرض منها ،

<sup>(</sup>١) عقيدة المسلم .

وفى وسطما بناء للسكن قد حسن شكله وانتظم ما بداخله ، وقد زود بكل ما يحتاج إليه المرء .

فهل ينسب خلق ذلك إلى المصادفة ؟ وأن هذه المزرعة وهذا البناء إمما وجدا من عدم ؟ وأنها والمسكان الحرب سواء ؟كذلك الحال في عجائب الحياة في الآحياء إذا ألقينا نظرة عابرة متأملة على أى كائن حى لا مملك إلا أن نسبح للخالق الذي يثبت وجوده ما نراه في عجائب الحياة في الآحياء . . . (١) .

ولنقض لحظات أخرى مع الشيخ الغزالى فى تأملاته ومنطقه المتسلسل .

يقول الشيخ الغزالى : « لو قبل لك إن إسكافياً فى إحدى حارات القاهرة شارك بعلمه فى إرسال صواريخ الفضاء ، وبعث الأقار الصناعية . فماذ تقول ؟ ستقول يقيتاً : هذه أضحوكة .

لماذا؟ لأن إطارة هذه الأقمار توافر عليها نفر من العلماء. المالقة أتقنوا من الدراسات الكونية ما يعجز أمثالهم عن مناله .

إن سبعين قنطاراً تنطلق فى الفضاء وتعود وفق خطة مرسومة ،

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث س ٥٣ .

متحدية قوانين الجاذبية وعواصف الجهول عمل هائل تراصت عقول كبيرة في إنتان كل أنماة منه.

وليس ثم بجال للقاصرين والجاهلين يتحمل وجوده ، بله مشاركتهم ، فما للاساكفة وهذا الأفق. ولو قيل لك انظر هذا القصر الوسيق الاركان السامق البديان الني أحد البغال الني تشد عربات النقل هو الذي شاده ا ا

إنك بداهة ستثنى من أن القائل قد جن ، لماذا؟ لانك تعلم أن أفكراً نيرة وأيدياً قادرة هى الني خططت الشكل ، ثم أقامت الاركان ، وصاغت الابواب والنوافذ ، ونسجت شبكة الصوء والماء ، ووزعت عليه علواً وسفلا أنواع الطلاء . .

وأنى للبغال كلها هذه القدرة ؟(١) . .

وإن الإيجاد والندبير وظائف عالية ، لا يمكن أن تنم إلا إذا تصورنا إرادة عليا ، وقدرة عليا ، وحكمة عليا ، وعلما أعلى ، وإبداعاً أعلى . هذه الصفات لا تتصور إلا فى ذات المريد القادر الحكم العلم ، بديع السموات والارض ذى الجلال والإكرام ، ألحكم العلم ، بديع السموات والارض ذى الجلال والإكرام ،

ثم يقول الاستاذ الغزالى مخاطباً المنكرين لوجود الخالق:

<sup>· (</sup>١) مجلة منبر الإسلام المدد ٣ سنة ١٣٨١ مر ٦٣ :

وإنك تتصور فى تراب الحقول الذى تأنقت فوته الازهار والثمار عبقرية مصورة خلاقة ، وأنالا أتصور فى تراب الحقول شيئاً من هذا ، وأرجع وجود الازهار والاثمار إلى كائن أعلى هو الجدير بأن يسمى الخالق المصور .

وإنك تستقبل الوليد حين يتفتح عنه الرحم زاعماً أن فى جسم الآم المصانع التى نسجت اللحم، وأنشأت العظم، وأوجدت المخ قابلا للذكاء والتفكير، وأنا لا أرى فى جسم الآم إلا مجالا لعمل المشرف الأعلى الذى يقول: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلمنا العلقة مضغة فخلمنا العلقة مضغة فخلمنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الحالقين (١٥) سورة المؤمنون: ١٤،١٣،١٢

والإنسان هو آية الإبداع الإلهى فى هذا الوجوديما أوفى من قوة مفكرة وبميزات عالية تجعله أسمى المخلوقات فى كون الله الفسيح . وهو يعتبر أكبر دليل على عظمة الصانع الذى خلق فسوى وقدر فهدى . وإذا ما نظرنا إلى الإنسان كمكل فإنناسنقف مشدوهين أمام عظمة الصانع الحكم .

<sup>(</sup>١) مجلة منبر الإسلام عدد ٣ سنة ١٣٨١ س ٢٠

فالانسان يقوم بأعقد العمليات الفسيولوجية والبيولوجية مع تنسيق عجيب بين أجهزة جسمه المختلفة وبين الوسط المحيط به ، محتفظاً بسر الحياة واستمر ار التفكير وقوة الإرادة حتى استحق أن يكون خليفة الله على الارض . بيد أنه قسد ينحط فى بعض الاحيان إلى الدرك الاسفل من الانحطاط حتى يفوق الحيوان اليهيمى فى ذلك حينها يبتعد عن مصدر الهداية الإلهية وينقطع عنه اليهيمى فى ذلك حينها يبتعد عن مصدر الهداية الإلهية وينقطع عنه مدد السهاء .

ولكن الإنسان إذا صفت نفسه وسمت روحه فإنه سوف يجدكل شيء في هذا الوجود ينطق بجلال الله .

يقول الشاعر عبد الله شمس الدين :

سل الواحة الخضراء والمساء جاريا

وهذى الصحارى والجبال الرواسيا

سل الروض مزداناً سل الزهر والندا

سل الليل والإصباح والطير شاديا

وسل هذه الأنسام والأرض والسيا

وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا

ولو جن هذا الليل وامتد سرمداً

فن غير ربى يرجع الصبح ثانيا ؟؟

ولو غاض هذا الماء فی القاع هل لسکم سوی الله یجریه کما شاء راویا ؟؟·

ولو أن هذى الربح ثارت وأعصرت أفى كونـكم من يوقف الربح ناهيا ؟؟

ألا أيها البحاث ما بـــال بحشــكم توقف مشدرها لدى الكون واهياً

إلهى ضل الناس فى جنح غيهم وليس لهم إلاك يارب هاديا!

\* \* \*

وبعد . فإن الفكر السليم والفطرة الصافية يدركان وجود الحالق الاسمى سبحانه وتعالى . وقد ظهر لما ذلك جليا في استعراض خلجات بعض هؤلاء المفكرين الذين تباينت أجناسهم ،واختلفت لمغاتهم وأزمنة وجودهم ، وفصلت البحار والفيافي بين أوطانهم ولكنهم انفقوا جميعاً في أفكارهم ومشاعرهم لآن الحق لا يتعدد بل هو واحد أبداً .

الفصُّلِ لِثَّالِثُ مع الفلك



# مع الفلك

يقول الأستاذ العقاد: , إذا جازت المفاضلة بين حقوق العلماء في بحث المسألة الإلهية ، فأرجح العلماء حقاً في هذه المباحث هم علماء الطبيعة الفلكيون ، وصدق الاستاذ العقاد . فالعالم الفلكي يسرح الطرف في آفاف هذا الكون الفسيح ، فلا يملك إلا أن يقر بإبداع الله وعظمته . . . أفلاك تدور ، وكواكب تسبح ، وأنجم تتألق ، وفضاء يمتد ويمتد ، مثات البلايين من النجوم والشموس الساطعة ، عدد لا يدركه حصر ، ولا يتصور أن يصل إلى منهاه عقل ، وأصغر نجم من هذه النجوم يفوق كرتنا الأرضية بملايين المرات من حيث حجمه !

هذا هوكل ما توصل إليه العلماء حتى الآن بالاجهزة الحديثة، والمناظير الضخمة بيد أن هناك من النجوم ما لا يرى أو يحس ومع ذلك فإن علماء الفلك يؤكدون وجودها ، لا يداخلهم فىذلك شك حيث إنهم يرون آثارها . ونحن نعلم أن هناك أشعة فوق البنفسجية وأشعة تحت الحمراء ندرك آثارها ونعلم خواصها ومع ذلك فهى لم تر ، لكننا نجزم بوجودها قطعاً ، لذلك كان العالم الفلكي شديد الايمان بوجود الله ، الذي يرى آثار قدرته في كل شيء أمام عينيه ، لانه يعلم أن كثيراً من الاجرام المادية لم تدرك ، فكيف بالخالق ؟؟

قال تعالى : (ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك) (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) يقول العلامة وسينكا ، ولا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السمادات العلى إلا ويغضى إجلالا ووقاراً ، إذ يرى ملايين من النجوم الواهرة الساطعة ، ويراقب سيرها فى أفلاكها ، وتنقلها فى أبراجها ، (١) .

وصدق الله العظيم : ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما تري.

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث س ٢ ٤ .

فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم. ارجع البصر كرتين ينقاب إليك البصر خاسثاً وهو حسير). سورة اللك : ٣ ، ٤ .

#### الفوة المرتيمنة :

سأل الناس يوماً الفلسكى الشهير العلامة و نيوتن ، أن يأنيهم بدليل على وجود الله يكون في درجة المحسوسات ، فقال لهم: ولا تشكوا في الحالق . فإنه بما لا يمقل أن تسكون الضرورة وحدها هي قاعدة الوجود ، لان ضرورة عمياء متجانسة في كل. زمان وفي كل مكان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع في السكائنات ، ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها مع تغيرات الازمنة والأمكنة ، بل إن كل هذا لا يمقل أن يصدر الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبية العامة ، الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبية العامة ، لان هذه القوة تدفع الكواكب حول الشمس ، أن توجد يد إلهية تدفعها على الحط المماسي لمداراتها . . ومن الجلى الواضح بأنه لا يوجد على الحلواكب وتوابعها أي سبب طبيعي استطاع أن يوجه جميع السكواكب وتوابعها المدوران في جهة واحدة ، وعلى مستوى واحد بدون حدوث أي للدوران في جهة واحدة ، وعلى مستوى واحد بدون حدوث أي

تغيير يذكر ، فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه . ثم إنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يعطى هذه الكواكب و تو ابعها هذه الدرجات من السرعة المتناسبة تناسباً دقيقاً مع مسافتها بالنسبة للشمس ، ولمراكز الحركة ، تلك الدرجات الضرورية لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشترك بين جميعها ، فلأجل تكوين هذا النظام مع جميع حركاته يجب وجود سبب عرف هذه المواد وقارن بين كمية المادة الموجودة في الأجرام السهارية المختلفة ، وأدرك ما يجب أن يصدر منها من القوة الجاذبة ، وقدر المسافات المختلفة بين الكواكب والشمس وبين توابعها ، وما تورن ، وجوبتير ، والأرض ، وقدر السرعة الني يمكن أن تدور بها هذه الكواكب ، و توابعها حول أجسام تصلح أن تكون مراكزها .

إذن فمقارنة هذه الآشياء والتوفيق بينها وجعلها نظاماً يشمل كل هذه الاختلافات بين أجزائه ، كل هذا يشهد بوجوب وجود سبب لا أعمى ولا حادث بالاتفاق ، ولكن على علم راسخ بعلم الميكانيكا والهندسة ، . دوهذه الكائنات كلها في قيامها على أبدع الاشكال وأكلها ، يرى حقيقة كل شيء في ذاته ويدركه أكل إدراك؟ ، (۱) .

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العصرين ص ٤٩٦ مجلد ١ .

هذا عالم من أساطين علماء الفلك وكبار علماء الطبيعة ، وصاحب قانون و الجاذبية العامة ، يشهد عن يقين و بكل ارتياح بوجود الخالق جل شأنه ، الذى أبدع الكون ونظمه بقدرته وحكمته . فهو يقرر ذلك بعد دراسات مستفيضة و تأمل متبصر ونظر ثاقب ويقين لا يقبل الشك ، فهو مع علمه بأن هناك قرة جذب بين المكواكب و بين الشمس ، كذلك بين أجزاء المكون كله ، إلا أنه يقرر أن هذه القوة الجاذبة لاتصنع شيئاً مالم تسير ها يد إلهية ا وهو يصف الخالق بأوصاف متقاربة مع الأوصاف التي يد إلهية ا وهو يصف الخالق بأوصاف متقاربة مع الأوصاف التي وصف الته سبحانه بها نفسه .

سبحانك اللهم . ما أبدع عظمتك ، وما أعظم إبداعك ، وما أجل صنعك .

( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا و لأن زالتا إن. أمسكهما من أحد من بعده ) .

## استحالة الخلق بالمصادفة :

ويقول الفلكى الشهير ، لابلاس ، صاحب نظرية السديم : «أما القدرة الفاطرة فقد عينت جسامة الاجرام الموجودة فى المجموعة الشمسية ، وكثافتها ، وثبتت أفطار مداراتها ونظمت حركاتها بقوانين بسيطة ، ولكنها حكيمة ، وعينت مدة درران السيارات وللشمس والتواسع حول السيارات ، بأدق حساب ان هذا النظام المستمر إلى ما شاء الله لا يعروه خلل هذا النظام المستند إلى حساب يقصر عقل البشر عن إدراكه ، محيث لا يمكن أن يحمل على المصادفات إلا باحتمال واحد فى أربعة تربولونات ، (١).

يقول الشيخ الغزالى: , وما أدراك ما أربعة تربوليونات ؟ إنه عدد مكون من كامتين ولكن لا يمكن أن يحصيه المحتى إلا إذا لبث خمسين ألف عام يعد الارقام ليلا ونهاراً على أن يعد فى كل دقيقة ، و را عدداً ، .

### علاقة الأرصم بالسكول :

إذا قارنا حجم الكرة الأرضية بحجم النجوم والأفلاك الآخرى، أخذتنا العزة بالإثم، واشتط بنا الغضب. . كيف ونحن المخلوقات الرافية، ذات العقول التي جابت الآفاق واكتشفت المجهول، وسخرت الكون لخدمتها، تكون دنيانا مهذه الضآلة،

<sup>(</sup>١) عقيدة المسلم .

وما هذا الغضب وذلك الشطط إلا لأننا لا ندرك لأول وهلة حكمة الخالق ، وسر الصانع الحكيم فى إيجاد كوكبنا على هذه الصورة ، من حيث حجمه والجو المحيط به . أما حينها نعلم الحكمة من ذلك فسوف نخر سجداً لله شاكرين . . .

يقول الدكتور – ا . كريسى موريسون : . ومن بين تلك الكيتل الني اقتلمت تلك الحزمة من الكون الني فسميها بالكرة الارضية ، إمها جسم لا أهمية له في نظر الفلك ، ومع ذلك يمكن القول بأنها أهم جسم نعرفه حتى الآن ، (۱) .

ويقول الدكتور فرانك إللن : دكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لما حولها من فراغ لا نهائى ، ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر ، أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الهوائى والمائى الذين يحيطان بها ولصارت درجة الحرارة فيها بالعة حد الموث ، أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالى لتضاعفت مساحة سطحها

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للاعان س٠٠٠

أربعة أضعاف وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما هي عليه ، وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائى ، وزاد الضغط الجوى من كيلو جرام واحد إلى كيلو جرامين على السنتيمنز المربع ، ويؤثر كل ذلكأبلغ الأثر في الحياة على سطح الارض...ولو كآنت. الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكشافها لتضاعفت جاذبيتها للأجسامالتي عليهامائة وخمسين ضعفآو انقص إرتفاع الغلاف الجوى إلى أربَّة أميال منخمسهائةميل. ولأصبح تبخر الماءمستحيلاً، ولا ارتفع الضغط الجوى إلى ما يزيد على ١٥٠ كيلو جراما على السنتيمتر المربع ، ولوصل وزن الحيوان الذي يزن حالياً رطلا واحداً إلى ١٥٠ رطلا ، ولتضاءل حجم الإنسان حتى صار في حجم ابن عرس أو السنجاب، و لتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات . . وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس ، وسرعتها في مدارها ، تهيء للإنسان أسباب الحياة والإستمتاع بها فى صورها المادية والفكرية والروحية على النحو الذى نشاهده اليوم في حياتنا ،(١٦ إن الفيل يزن القناطير المقنطرة ومع ذلك فهو لا يساوىشيئاً إذا ما قورن بالإنسان الذي لا يتعدى وزنه ١ : .ع منوزن ذلك الحيوان المهول ، ولسكن شتان بين العقل المفكر وبين.

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم من ٩

كرمة من اللحم ،شتان بين تل من الرمال وقطعةمن الماسلاتتعدى بضع جرامات .

إن الله الذى كرم بنى آدم وفضاءم على كثير بمن خلق تفضيلا، قد سخر لهم ما فى البر والبحر وخلق لهم ما فى الأرض جميعاً ، ولكن الإنسان ظلوم كفار ، بيد أن الله رحيم غفار . .

يةول الدكتور كريسى موريسون: والكرة الارضية تدور حول الشمس بسرعة معدلها ثمانية عشر ميلا في الثانية ، ولو أن معدل دورانها كان مثلا ستة أميال أو أربعين ميلا في الثانية ، فإن بعدنا عن الشمس أو قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع حياتنا ... ثم إن الكرة الارضية مائلة براوية قدرها ٢٣° درجة . ولهذا دواع دعت إليه . فلو أن الكرة الارضية لم تسكن مائلة لسكان القطبان في حالة غسق دائم ، ولصار بخار الماء المنبعث من المحيطات يتحرك شمالا وجنوبا ، مكسدسا في طريقه قارات من الجليد، وربما ترك صحراء بين خط الإستواء والملح ، وفي هذه الحالة كانت تنبعث أنهار من الجليد وتتدفق خلال أودية إلى قاع المحيط المغطى بالماح، لتكون بركا مؤقتة من الملح الاجاج ، وكان ثقل الكتلة الهائلة من الجليد يضغط على القطبين فيؤدى ذلك إلى فرطحة خط الاستواء الجليد يضغط على القطبين فيؤدى ذلك إلى فرطحة خط الاستواء

أو فورانه ، أو على الأقل كان يتطلب منطقة استوائية جديدة ، كما أن انخفاض المحيط يعرض مساحات شاسعة جديدة من الأرض، ويقلل هطول المطر في كافة أرجاء العالم بما ينتج عن ذلك من عواقب مخيفة (۱) ... ولو كان قمر نا يبعد عنا خمسين الف ميل مثلا بدلا من المسافة الشاسعة التي يبعد بها عنا فعلا ، فإن المدكان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت تغمر مرتب في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها، وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة ، وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الإضطراب ، وكان المد الذي في الهواء يحدث أعاصير كل يوم ، (۲) .

أأدركت حكمة الصانع فيما صنع؟؟

( تبارك الذى جعل فى السهاء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ). الفرقان : ٦١

ويقول الدكتور ــ سيسل هامان : د إذا رفعنا أعينا نحو السياء ، فلا بد أن يستولى علينا العجب من كثرة ما نشاهده فيها

<sup>(</sup>١) العلم يدعو الاعان من ٥٠

<sup>(</sup>٢) المرحم السابق من ٥٥

من النجوم والكواكب السابحة فيها، والتي تتبع نظاماً دقيقاً لاتحيد عنه قيد أنملة ، مهما مرت بها الليالى وتعاقبت عليها الفصول والأعوام والقرون ، إنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ بما يحدث من السكسوف والحسوف قبل وقوعه بقرون عديدة .

فهلا يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير ... هدى فى الفضاء ؟ . .

والحق أنه من قطرة الماء التي رأيناها تحت المجهر إلى تلك النجوم التي شاهدناها خلال المنظار المفرب، لا يسع الإنسان إلا أن يمجد ذلك النظام الرائع، وتلك الدقة البالغة والقوانين التي تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه . . . وكلما وصل الإنسان إلى قانون جديد فإن هذا القانون ينادى قائلا: إن الله هو خالتي وليس الإنسان إلا مستكشفاً ، (1) .

هكذا أدرك هؤلاء العلماء الذين لم يقصدوا إلا الوصول إلى الحقيقة وحدها \_ عظمة خالق هذا الـكون، وحنوه على خلوقانه وإنعامه عليهم . ولم يزدهم علمهم إلا شعوراً بضآلة هذا

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم س ١٤٣٠.

الإنسان أمام مالك الملك وخالق السموات والأرض. كما أن بحثهم. لم يزدهم إلا تقرباً إلى الله واحتماء في رحابه .

(إنما يخشى الله من عباده العلماء).

( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا. باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) .

واليوم ، وقد اتجه الإنسان إلى استكشاف الفضاء ، فأرسل صواريخه وأقماره ، فإننا لا نعتبر ذلك إلا فاتحة خير تزيد الإيمان بوجود الله ، وقد طمأننا القرآن الكريم بذلك من أربعة عشر قرناً ، حيا نزل الوحى على سيد المرسلين ، فأعرض الظالمون لانفسهم ، وتغطرس الذين أغلفوا عقولهم ، ولكن الله دائماً متم نوره ولوكره السكافرون .

(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق).

نعم . إن دراسة الفضاء طريق إلى تثبيت الإيمان بالله والاعتراف.
بعظمته . إن سفينة الفضاء التي لا يزيد و زنها عن عدة قناطير اقتضت.
جمود عشرات الاجيال من العلماء والباحثين ، واشترك في صناعتها
آلاف مزر العلماء والمهندسين والعال ، ثم انطلقت إلى الفضاء الرحب ، موجهة بأجهزة على الأرض تحفظ لها خط سيرها.

وتوجهها إلى مدارها السليم. ولو حدث خلل في هـذه الاجهزة الموجهة السفينة لسقطت على النو وأصبحت حطاما ... فإذا كانت هذه السكيلة التي لا تذكر لا يمكن أن تستمر معلقة في الفضاء بدون موجه يمسكها ، فكيف بتلك الاجرام المتناهية في الضخامة ، المعلقة في الفضاء بلايين السنين؟ أيعقل أن تسير بغير موجه ، أو أن تحلق بغير مهيمن عليها . كلا . إنها في قبضة الله . وتحت توجيه الخالق .

هذه على ما أتصور هى النتيجة النهائية لاستكشاف الفضاء ﴿ إِذَا مَا تَجَرِدُ الْإِنْسَانُ مِنَ أَهُوالُهُ وَصَدَقَ مَعَ نَفْسَهُ وَفَطْرَتُهُ .

ولقد سمع رائد الفضاء السوفيتي ، جاجارين ، وهو محلق في الفضاء بمركبته يقول : إنه لئيء رائع . . رائع جداً ، إنني أرى من الألوان ألواناً لم أرها من قبل، إنه لمنظر ساحر! ليت الشعراء كانوا معى حتى يصفوا هذا المشهد البديع .

أما الرائد الثانى و تيتوف ، فقد قال فى مؤتمر صحنى : إنه عندما كان محلقاً فى الفضاء ، ورأى الأرض فوق رأسه تدور وهى معلقة فى الفراع قال فى نفسه : ترى من يمسكما هكذا ؟ وكيف أنها لا تقع؟

 ولكن ، لامر ما ، عقد تيتوف مؤتمراً صحفياً آخر قال فيه إن الله لوكان موجوداً لرآه من خلال مركبته ١١ جالسا على العرش ممكا بالصولجان ١

و لـكمنه على كل حال لم ير هذا المشهد!

أما . جون جلين ، رائد الفضاء الامريكي فإنه قد صدق مع. نفسه وتحدث بما أوحت به إليه فطرته .

يقول جون جلين: و والآن ... ماذا أريد أن أقول؟ أريدأن أنحدث عن إنتظام الكون بأسره من حولنا . . من أصغر تكوين ذرى ، إلى أضخم شيء يمكن تصوره . . مجرات تبعد ملايين من السنوات الضوئية ، كلها تسير في مدارات مرسومة محددة في علاقة كل منها بالآخر .

فهل يمكن أن يكون ذلك كله قد حدث إتفاقاً ؟ . . أكانت مصادفة أن حزمة من نفايات الغازات الطافية بدأت فجأة في صنع هذه المدارات وفقاً لانفاقها الخاص؟

إنى لا أستطيع أن أصدق ذلك . . بلكانت تلك خطة محددة وهذا واحد من الاشياء الكثيرة فى الفضاء الني تبين لى أن هناك إلهاً . وان قوة ما قد وضعت كل هذه الاشياء فى مداراتها

وأبقتها هناك . ، . دوأنت لا تستطيع أن تقيس الله بعبارات علمية . . إنك لا تستطيع أن ترى أو تحس أو تشم أو تلمس القوى الدينية إذ أنها شيء غير ملموس ، ١١٠ .

شتان بين هذا وأولنك ، شتان ما بين الصدق مع النفس والكذب عليها .

قال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الآلباب).

<sup>(</sup>١) مجلة المختار عدد يوليه سنة ١٩٦٢ ص ٢٠



الفَصِّلُ الشِّرَائِع مع الطبيعة



# مع الطبيعة

دراسة علم الطبيعة ، من الدراسات التي توصل إلى إدراك إبداع: الخالق سبحانه وتعالى عن تجربة يقبنية ، وأدلة محسوسة ، تتجلى في إبداع الموجودات من أصغر ذرة إلى أعظم نجم يتألق في هذا الكون اللابهائي، فهذا العلم يعتمد في غالبية دراساته على الإختبارات المعملية والتجارب المتكررة ، حتى يتوصل العالم الطبيعي إلى دليل. واضم أمام عينية ، يوصله إلى وضع نظرية ، ثم إلى صياغة قانون. ثابت ، كما أن عالم الطبيعة قد تصادفه بعض الظواهر التي تنتج عن أشياء لا يستطيع رؤيتها أو إدراكها حسياً ، ولـكمنه يرى آثارها واضحة أمام عينيه ، فالذرة لم نرها ، ولم نر ما بداخلها ، ومعذلك وبعد دراسة الذرة ثبت أنها تحتوى على عدة جسمات دقيقة. موضوعة فى نظام متناسق وقوانين تحكمها ، فالدرة تتـكون من نواة تحتوى على البروتونات ، وهذه النواة تقع في مركن الذرة ،. يدور حولهذهالنواةعددمنالإلكترونات مسآولمددالبروتونات، وهذه الإلكترونات تدور في مدارات مختلفة الأقطار ، يحيث لا يصطدم إلكترون بآخر ، بقوة جذب معينة تحفظ توازن. الذرة وتجعلها في حالة نابتة ، إلى غير هذه الأعاجيب التي تحتويها. الذرة التي لم تر ، و لكن العالم الطبيعي يعرف كل هذا النظام المعجور في جوف هذه الذرة التي تعتبر الوحدة التي يشكون منهاهذاالعالم، وهذا النظام يشبه تماماً ذلك النظام الموجود في المجموعة الشمسية. فالشمس في مركز المجموعة ، تدور حولها الكواكب المختلفة ومن بينها الارض – في أفلاك ثابتة ومدارات معينة لا تعدوها تنظمها قوة جذب معينة تحفظ هذا النظام إلى ما شاء الله، كلكوكب له مدار معين بقطر معين من مركز المجموعة ، يمنع اصطدام كوكب من هذه المكواكب بآخر ا

وصدق الله العظيم : ( لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر -ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ) .

وعلماء الطبيعة الذين تعمقوا فى دراستهم يؤمنون إيماناً يقينياً .. .. وجود إله يسيطر على هدا الـكمون ، مبدع ، حكيم ، عليم خبير ..

وسنرى الآن مدى البرهان على صدق هذا القول من خلال اعترافات أساطين هذا العلم .

يقول الدكتور: فرانك إللن(١) ، نافياً بالدايل القاطع صحة

<sup>(</sup>١) عالم الطبيعة البيولوجية .

ذلك الرأى الغائل بأن هذا الكون أزلى ، لا بداية لنشأته: ووالرأي الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلى ليس لنشأته بداية إنمايشترك مع الرأى الذي ينادي بوجود خالق لهذا البكون ، وذلك في عنصر وآحد هو الأزلية ، وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الآزلية إلى عالم ميت وإما أن ننسها إلى إله حي يخلق . وليس هنالك صعوبة ـ فكرية في الأخذ بأحد هذين الإحتمالين أكثر عما في الآخر ، ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الـكون تفقد حرارتها تدريجيا ، وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الإنخفاض ، هي الصفر المطلق ، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة ، ولامناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات، عندما تصل درجة حرارة الاجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقت ، أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة ، فكلما دليل واضم على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ، فيو إذن حدث من الأحداث .

ومعنی ذلك آنه لا بد لاصل الكون من خالق أزلی لیس له بدایة ، علیم محیط بكل شیء ، قوی لیس لقدرته حدود ، ولا بد

أن يكون هذا السكون من صنع يديه ،(١) .

ويقول الدكتور: بول كايرانس إبرسولد (٢) مبينا قصور العلوم والعقل الإنسانى عن إدراك الماديات، فضلا عما هو ليس مادياً: وإن العلم والعقل الإنسانى وحدهما لن يستطيعا أن يفسرا لنا لماذا وجدت الذرات، والنجوم، والسكواكب، والحياة، والإنسان بما أوتى من قدرة رائعة، وبرغم أن العلوم تستطيع أن تقدم لنا نظريات قيمة عن السديم ومولد المجرات والنجوم والذرات وغيرها من الدوالم الأخرى، فإنها لا تستطيع أن تبين لنا مصدر المادة والطاقة التي استحدمت في بناء هذا الكون، أو لماذا اتخذ الكون والإستدلال السليم يفرضان على عقولنا فكرة وجود الله و(٢).

و يقول الاستاذ : ملين إدرارد<sup>(1)</sup> فى رده على الماديين معتبراً أقاويلهم مجرد أضاليل وفروض باطلة لا تستند إلى عقل ولا تؤدى إلى برهان صحيح : و و يجب أن يندهش الإنسان حينها يرى أمام

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العام س ٨

<sup>(</sup>٧) أستاذ الطبيمة اليولوحية

<sup>(</sup>٣) الله يتجلى في عصر العلم ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) عالم طبيعة إنجابري .

هذه المشاهدات الناطقة المتكررة الدالة على حكمة المبدع رجالا يدعون لك أن كل هذه العجائب الكونية ليست إلانتائج للمصادفة أو بعبارة أخرى نتائج للخواص العامة للمادة ، وأثر لتلك الطبيعة التي تكون مادة الاحجار والخشب ، وأن إله امات النمل مثل أسمى وأن مدركات القوة المدركة الإنسانية ليست إلا نتيجة عمل القوة الطبيعية أو الكمارية . .

إن هذه الفروض الباطلة أو بالاحرى هذه الاضاليل المقلية التى يسمرنها باسم العلم الحسى، قد دحضها العلم الصحيح دحضاً، فإن الطبيعى الحقق لا يستطيع أن يعقلها أبداً، وإذا أطل الإنسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الضعيفة، سمع بغاية الجلاء والوضوح صوت العناية الإلهية يرشد مخلوقانها إلى أعما لها اليومية (١)

ويقول الدكتور: إيرفنج وليام، معترفا بوجود الخالق الذى هدته إليه دراساته، والتي أثبتت له أن المصادفة وحدها لا يمكن أن تفسر وجود هذا الكون: وأما بالنسبة إلى نفسى بوصني أحد المشتغلين بالعلوم فإنني لا أستطيع أن أنني قوانين المصادفة لأنني ألمس نتائجها في كثير من أمور حياتنا اليومية ولا أستطيع كذلك أن أرفض النظريات المادية رفضاً باناً، لأن نجاح المشتغلين بالعلوم

١) مجلة منبر الإسلام عدد ٣ ١٣٨٢ س ٦٧٠

يتوقف على مدى وصولهم إلى تفسيرات طبيعية للظؤاهر العويصة التي يدرسونها .

ولكننى أومن بوجود الله ، إننى اعتقدت فى وجوده سبحانه لاننى لا أستطيع أن أتصور أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظهور الإلكترونات والبروتونات الأولى . أو الذرات الأولى . أو الأحماض الامينية الأولى ، أو البروتوبلازم الأولى ، أو البروة بلازم الأولى ، أو البروة الأولى ، أو المقل الأولى .

إننى أعتقد فى وجود الله ، لأن وجوده القدسى هو التفسير المنطق الوحيد لحكل ما يحيط بنا من ظواهر هذا الكون التى نشاهدها ، (١) .

ويقول الدكتور : ستانلي كونجدن (٢) في تدليله على وجود الله على إثر ملاحظته لشجيرة ورد مغروسة بجانب كوخ صغير ، مستنتجاً أن هذه الشجيرة لا بد أن يكون هنالك إنسان قد غرسها بجانب هذا الكوخ لينتفع بها ، وأنه لا يعقل أن تكون قد وجدت بجوار هذا الكوخ مصادفة: «منذ سنوات عديدة رأيت شجيرة ورد جميلة مزهرة ثمت على جانب طريق منعزلة في بنسلفانيا. وعندما

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم س ٥٠.

<sup>(</sup>٢) عالم طبيعي وفيلسوف .

مردت بالمسكان بعد فترة من الزمن ، رأيت بجوار الشجيرة كوخا صغيراً تهدم ، وقد غطتها الاعشاب و بعض البقايا النباتية ... لقد أدركت بالبداهة أنه لا بد أن تكون هذه الشجيرة قد زرعها إنسان لينتفع بها بجوار ذلك الكوخ ، ومع أننى لم أر هذه الشجيرة عند زراعتها ، وليس لدى مرجع أستدل به على تاريخ غرسها ، فإننى لم أشك فى أنها قد زرعت فى مكانها وتحت ظروفها بوساطة الإنسان ،(١) .

ثم يقول مدللا على أن "علوم الطبيعية لا تستطبع أن تصل إلى حقيقة الأشياء غير المادية :

وكثيراً ما طلبت من تلاميذى أن يصفوا لى شيئاً غير مادى مثل الفكرة ، وطلبت إليهم أن يبينوا لى التركيب السكيموى للفكرة وطولها بالسنتيمترات ، ووزنها بالجرامات ، ولونها ، وضغطها وأن يصفوا لى شكاما وصورتها ، وقد عجزوا جميعاً عن تحقيق ذلك ، وصار من الواضح أنه لسكى نصف شيئاً غير مادى ، لا بد من استخدام مصطلحات وأوصاف أخرى تختلف اختلافاً كبيراً عن المصطلحات التى نستخدمها فى دائرة العلوم . . . إن جميع ما فى السكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى ويدل على تدرته السكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى ويدل على تدرته

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم ص ١٨ .

وعظمته وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها ، حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية ، فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادى الله وعظمته . ذلك هو الله الذى لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها ،ولكمننا نرى آياته في أنفسنا ، وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود ، وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته ، (1) .

وصدق الله العظيم : • و فى الأرض آيات للموقنين و فى أنفسكم أفلا تبصرون ، •

### العنل الإلىكتروبى وعظم: اللّه:

من مخترعات هذا العصر التي تعتبر آية في الإبداع والتقدم في الدلم، ما ترصل إليه العلما، ، من تصميم جهاز يتركب من أنابيب خاصة وأجهزة دقيقة ، يقوم بالعمليات الحسابية المعقدة ، والرد على بعض الاسئلة الني توجه إليه كتابة ، على أساس نطريات وتصميات خاصة يعرفها علما، ذلك الفن ،

وحينها تم هذا الاختراع انطلق بعض الجهلة من أصحاب الفكر القاصر يعلنون: أنه لا إله . . لماذا ؟ لأن الإنسان قد توصل إلى

<sup>(</sup>١) الله بتجلى في عصر العلم ص ٢٠ ه ٢٢ .

-صنع إنسان عبقرى ، يستطبع أن يرد على أى سؤال يوجه إليه ، كما أنه يستطيع أن يعيش آلاف السنين بدون أن يعدو عليه الموت الذى يعدو على الإنسان . .

وكادوا يفرقون عجا من هذا العقل المعجزة ا ونسوا في غمرات هذا الشطط أن هذا العقل إنما هو من صنع أناس من بني جنسهم ، صممته عقولهم — وعقو لهم فقط — ولا يستطيع حيوان آخر أو جماد أن يصمم ذرة منه ، ومعنى ذلك أن هذا التصميم قد تم بو اسطة عقول مفكرة ظلت السنين الطوال تدرس ، وتدرس، بمعاونة آلاف من العلماء الذين سبقوا ، ومهدوا الطريق ليتم هذا العمل بعد آلاف السنين .

وإذا سألت هؤلاء المعجبين: هل كان فى وسع الحمار به منلا ب أن يصمم هذا العقل، أو هلكان فى وسع مصنع مرب المصانع أن يصنع قطعة واحدة منه بدون إشراف عقل مفكر، ثلاجابوك على الفور: قطعاً لا . . .

فإذا تساءلت: لماذا؟ لقالوا لك . لأن الإنسانوحده هوالذى بيستطيع أن يفكر ويرتب ثم يصمم ويبتكر بما أوتى من عقل جبار وبديهة حاضرة .

وهنا نسأل: أليس في وسع العتمل الإنساني أن يصمم جهازاً

أبدع من هذا الذي صممه ؟ وبديهي أن الرد سيكون بالإيجاب .

ومعنى ذلك أيضاً أن هذا العقل الإنسانى أبدع وأعظم من. ذلك الجهاز الاصم الذى تؤكد البديهة أنه لا يمكن أن يصمم بدون. عقل مفكر .

ثم نسال أخيراً: هل يعقل أن يصم ذلك العقل الجبار الذي يتمتع به الإنسان بدون مصمم عاقل ، حكيم ، خبير ، ولكن : « ختم الله على قلومهم وعلى أبصارهم غشارة ولهم عذاب عظيم ، .

أما العلماء الراسخون فى علمهم ، فلم يزدهم علمهم إلا إيماناً ،. ولا انتصارهم إلا تواضعاً وخشوعا أمام عظمة الحالق .

ومن أول هؤلاء الاستاذ كلود . م . هاثاواي(١) مصمم العقل الإلكتروني .

يقول: ولقد اشتغلت منذسنوات عديدة بتصميم مخ الكنترونى يستطيع أن يحل بسرعة بعض المعادلات المعقدة المتعلقة بنظرية والشد في اتجاهين، ولقد حققنا أهدافنا باستخدام مثات من الآنابيب.

<sup>(</sup>١) أخصائى الآلات الـكمربية والطبيعية للقياس .

المفرغة والادرات الكهربائية والميكانيكية والدرائر المعقدة ، ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم أكبر بيانو ولا تزال الجمعية الاستشارية ، في لانجلي فيد ، تستخدم هذا المخ الإلكتروني حتى الآن ، وبعد اشتغالي مهذا الجهاز سنة أو سنتين ، وبعد أن واجهت كثيراً من المشكلات التي تطلبها تصميمه، ووصلت إلى حلها ، صارمن المستحيلات بالنسبة إلى أن يتصور عقلي أن مثل هذا الجهاز يمكن عمله بأية طريقة أخرى غير استخدام العقل والذكاء والتصميم .

وليس العالم من حولنا إلا بجموعة هائلة من التصميم والإبداع والتنظيم، وبرغم استقلال بعضها عن بعض، فإنها متشابكة متداخلة، وكل منها أكثر تعقيداً في كل ذرة من ذرات تركبها من ذلك المخ الذي صنعته. فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميم، أفلا يحتاج ذلك الجماز الفسيولوجي، السكيمي، البيولوجي، الذي هو جسمي والذي ليس بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات هذا المكون اللانهائي في الساعه وإبداعه، إلى مبدع يبدعه؟، (١).

وهكذا نرى البون شاسعاً بين العلماء ومدعى العلم ، فهذا العالم

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم س ٩٠ .

الذى قام بتصميم العقل الإلكترونى بنفسه لم يغتر ولم يزدَه بعلمه.. ولكنه وجد نفسه ضئيلا بين عظمة الله وقدرته .

أما أولئك فقد سارعوا إلى ننى وجود إله بمجرد أن سمعوا أن هنالك عقلا إلكنترونياً قد صنعه إنسان عبةرى ١١

وصدق الله العظيم : •قل هل يستوى الذين يوملمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب • .

ويبين الدكتور روبرت هورثون كاميرون (1) البون. الشاسع بين الإنسان الحى المفكر ، وبين الأجهزة الآلية البكاء. التى يصنعها الإنسان من مادة ميتة بيديه . فيقول : « من الممكن تصميم آلة تلعب الشطرنج ، ولكن هذه الآلة لن تستطيع أن تسعد بما تحقق من النجاح ، أو تشمت فى خسارة اللاعب الآخر أو تحزن على ما وقعت فيه من أخطاء ، (٢) .

ويقول الأستاذ إيرل تشيستر (٢) و فدراسة الظواهر الكونية دراسة بعيدة عن التحيز ، وتتسم بالعدل والإنصاف قد أقنعتنى بأن لهذا الكون إلها ، وأنه هو الذي يسيطر عليه ويوجه . أي إن

<sup>(</sup>١) أخصائ الرباضيات .

<sup>(</sup>٢) الله يتجلى في عصر العلم ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) عالم الرياضيات والفيزياء •

هنالك سيطرة مركزية هى سيطرة الله وقوته النى توجه هذا الكون .... وهنالك ظواهر عديدة تدل على وحدة الغرض فى هذا الكون وتشير إلى أن نشأته والسيطرة عليه لا بد أن نتم على يدى إله واحد لا آلمة متعددة ، (١) .

وصدق الله المطبم: وشهد الله أنه لا إله إلاهو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، . ١٦ عران – ١٨٠٪

أما عقل الإنسان المدجز إلى أبعد حدود الإعجاز فيحدثنا عنه الدكتور جودسن هريك. فيقول. وإن الدماغ الإنساني الذي يبلغ وزنه ألفاً وأربعائة جرام، غريب التركيب، بعيد عن كل تصور أو خيال فلو جمعنا كل ما في العالم من أجهزة التلفراف. والتلفون، والرادار والتلفزيون، واستطعنا أن نحولها جميه أإلى قطعة صغيرة بحجم الدماغ، وإنها لا تبلغ في تمقيدها درجة دماغ الانسان، (٢).

هذه هى آراء العلماء الذين أنصفوا أنفسهم ، وكانوا صادقين مع ضمائرهم ، فرأوا حكمة الخالق بمثلة فى كل شىء ، ولم تزدهم أبحاثهم إلا إيماماً ، ولا علمهم إلا طمأنينة ، ولا اختراعاتهم إلا يقيناً بأن

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم س ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الله والعلم الحديث ص ٦٩ ·

الإنسان لا يستطيع أن يخلق ذرة تتمتع محياة وحركة ، لاندمخلوق بقدرة الحالق الأعظم .

وصدق الله العظيم : « يا أيها الناس تضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبا با ولو اجتمعوا له رإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب، . المج -- ٧٣ .

### الرادار وعظمة اللّه:

من الاجهزة الدقيقة ، التي لم يتوصل العلم إلى صنعها إلا في السفوات الاخيرة د جهاز الرادار ، الذي يستطيع أن يلتقط صورة الطائرة في أعالى ألجو ، ويحدد انجاهها والمسافة التي تبعد بها عنه ، كما أنه يستطيع أن يحدد سير الغواصات في أعماق البحار ويحدد موقعها وهي على مسافة كبيرة من البعد ، وكل ذلك على أسس معروفة من قوانين الصوت والضوء والكهرباء ، والحق أنه جهاز عجيب ، ولكن لا ننسي أنه من صنع أيدينا ، في لا داعي للمجب إذن .

لاننا إذا رأينا إبداع الخالق فسوف نجد أن هذا الجماز الذي توافر على صنعه آلاف العلماء والعال لا يسادى شيئاً مع كمتلته

الحائلة ، إذا ما قار آناه بأصغر جهاز فى حيوان صغير مثل الحفاش.
يقول الاستاذ عبد الرزاق نوفل ، ظهر فى السنوات الاخيرة
رأى يقرر أن الحفاش يرسل اهتزازات ترد إليه بالنصادم مع أى
جسم يقابله فيحس به ، وإن نظرية معرفته بالعقبات درن رؤياها ،
هى نفس نظرية الرادار الذى اخترع فى عصر الذرة . فانظر كيم أن
ما تفتقت عنه حيل العلماء العصريين من اكتشافات بهرت العالم .
موجود فى الحفاش ١١ ،

ويقول الدكتور واين أولت: • هل تم اختراع جهاز الرادار نتيجة المصادفة أم عن طريق التصميم والاختراع؟ ثم هل نم تكوين جهاز الرادار الموجود بجسم الخفاش والذي لا يحتاج من الحيوان إلى الانتباه ولا يتطلب منه إصلاحاً ، والذي يستطيع أن يورثه لذريته عبر الاجيال . نقول هل تم كل ذلك عن طريق المصادفة أم عن طريق التصميم والإبداع ؟ إن الخبرة العلمية للإنسان تقوم على التصميم وعلى إدراك الاسباب ، وعلى ذلك فإن المشتفل بالملوم هو أول من يجب عليه التسليم تسليما منطقياً بوجود عقل مبدع لاحدود لعلمه أو قدرته ، موجود في كل مكان ، يحيط مخلوقاته برعايته ، سواء في ذلك الكون المتسع أو كل ذرة أو جزى من جزيتات هذا

الكون اللانهائية في تفاصيلها الدقيقة ،(١).

وهناك حبوانات كثيرة لديها أجهزة حساسة لم يتوصل العلم إلى معرفة كنهها حتى الآن ، فكثير من الحيوانات تحس بالزلازل قبل وقوعها ، وتفزع لذلك ، وتصدر أصواناً أو حركات تنبىء عن وقرع الزلازل قبل أن تقع ، ولم تخطىء مرة فى ذلك .

وقد قرأت أسطراً فى مجلة المصور عدد ١٩٦٢/٩/١٤ هذا نصها ، والطاووس أيضاً ينذر اليابانيين بالزلازل قبل وقوعها ، إنه يحس بجهاز بجهول فى أعصابه باقتراب الزلازل فيصيح . . . ويصيح وراءه الخائفون من الزلازل !! كما أن هناك نوعاً من السمك يسميه اليابانيون سمك القط ، إذا ما أحس بالزلازل خرج من أعماق الماء ، ولجأ إلى الشاطىء يطلب الامان ، وهو يحس بالزلزال قبل أن يقع بمدة ، فيكون تجوله على الشراطىء نذيراً بوقوع الزلازل ، .

وصدق الله العظيم , صنع الله الذي أتقن كل شيء ، .

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم مر ١٣٤٠.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered v

الفص*ت ل نخامِسَ* مع الكيمياء



# مع الكيمياء

تتعلق دراسة الكيمياء بدراسة عناصر المواد وتركيبها ، وخواصها ، وتفاعلاتها ، كما أنها تهتم بوجه عاص بدراسة العناصر المكونة لهذا الكون الذي نعيش فيه ، وكيف تألفت هذه العناصر لتكون هذا العالم اللانهائي ، كما تعنى الكيمياء الحيوية بدراسة تفاعل العناصر الكيماوية والمواد الغذائية داخل جسم الإنسان والحيوان والنبات لتمنحه الطاقة اللازمة للحياة ، كما تعنى كيمياء التربة بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها للمناس التربة والمواد التي تحتوى عليها من معادن وغيرها بدراسة بدراسة تركيب التربة والمواد التي تحتوي التربة والمواد التي تحتوي التربة والتربة والمواد التي التربة والمواد التي التربة والمواد التي تحتوي التربة والتربة والتربة والمواد التي التربة والتربة و

ودراسة الكيمياء بما تقوم به منتجارب حسية ، واختبارات معملية ، تعطى نتائج يقينية للقائمين بهذه الأبحاث فى معاملهم بأن-هنالك إلهاً يشرف على هذه العناصر ويحفظ ترتيبها وثباتها .

يقول الدكتور: جون كليفلاند كوثران ، وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد فى سبيل الزوال أو الفناء ، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة ، والآخر بسرعة ضئيلة ، وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية ، ومعنى ذلك أيضاً أنها ليست أزلية إذ أن لحا بداية ، وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن

بداية المادة لم تمكن بطيئة أو تدريحية . بل وجدت بصورة الجائية ، (١) .

وصدق الله العظيم « ثمم استوى إلى السياء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرماً قالتا أتينا طائعين » . « إنما أمر ه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .

ثم يقول الدكتور كليفلاند: ووتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد وعلى ذلك فإن هذا العالم المادى لابد أن يكون مخلوقا ، وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محدودة ليس لعنصر المصادفة بينها مكأن ، .

و فإذا كان هذا العالم المادى عاجزاً عن أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التى يخضع لها ، فلابد أن يكون الحلق قد تم بقدرة كأن غير مادى ، وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الحالق لابد أن يكرن متصفاً بالعقل والحكمة ، إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادى كما في عارسة الطب والعلاج السيكولوجي درن أن يكون هنالك إرادة ، ولابد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجوداً وجرداً ذاتياً . وعلى ذلك فإن النتيجة المعطقية الحتمية التي يفرضها

<sup>، (</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم ص ٧٧.

علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالفاً فحسب، بل لابد أن يكون هذا الخالق حكمها ، عليها ، قادراً على كل شيء ، حتى يستطيع أن مخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ، ولابد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آياته فى كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق هنذا الكون وموجهه ، (١) .

### الماء والقوائين العلمية :

تبين لنا الكيمياء حكمة الخالق وإبداعه ورحمته بنا فى شريان الحياة وهو و الماء ، الذى يقول الله تبارك وتعالى عنه : و وجعلنا من الماء كل شىء حى ، ومعجزة الماء وحكمة الله فيه أنه خرج عن القوانين الطبيعية والسنن الكونية ، ووجد على صورة غير الصورة التى كانت متوقعة له بالنسبة إلى مكو أناته .

يقول الدكتور توماس دافيز باركس: ولكن هذا النظام الذى نشاهده فى العالم من حولنا ليس إلامظهراً من مظاهر القدرة على كل شيء فحسب، بل إنه يتصف فوق ذلك بالحكمة والانجاه تحر تحتيق صالح الإنسان، مما يدل على أن المهام الحالق ب

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العام س ٢٧ .

عباده ، لا يقل عن اهتمامه بالسين والقوانين التي تنظم هذا الوجود... انظر من حولك إلى الحدكمة البالغة التي ينطوى عليها خروج بعض الظواهر عن العادة أو المألوف ، فالماء مثلا يتوقع الإنسان من وزنه الجزيتي (١٨) أن يكون غازياً تحت درجة الحرارة المعتادة والضغط المعتاد ، فالنوشادر مثلا ووزنها الجزيئي (١٧) تكون غازية عند درجة حرارة ناقص ٥٥ ولذلك فإن وجود الماء على الحالة السائلة ، في درجة الحرارة المعتادة يجعل الإنسان يقف ويفكر (١٠)...

والماء فوق ذلك كثير من الخواص الآخرى ذات الآهمية البالغة والتى إذا نظر الإنسان إليها فى مجموعها وجدها تدل على التصميم والتدبير ، فالماء يغطى نحو ثلاثة أرباع سطح الآرض وهو بذلك يؤثر تأثيراً بالغاً على الجو السائد ودرجة الحرارة .

ولو تجرد الماء من بعض خواصه لظهرت على سطح الارض تغيرات فى درجة الحرارة تؤدى إلى حدوث الكوارث . . . و للماء خواص أخرى فريدة فى نوعها ، و تدل كلما على أن مبدع هذا الكرن قد رسمه و عمه عما يحقق صالح مخلوقانه . فالماء هو المادة :

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم من ٥٤ .

الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد ، ولهذه الخاصية أهميتها الكبرى بالنسبة للحياة .

إذ بسبها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البرد، بدلا من أن يغوص إلى قاع المحيطات والبحيرات والآمهار، ويكون تدريجياً كتلة صلبة لا سبيل إلى إخراجها وإذابها، ويكون الجليد الذي يطفو على سطح البحر طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة حرارة فوق درجة التجمد، وبذلك تبق الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية حية ، وعندما يأتى الربيع يذرب الجليد بسرعة . . وإننى أجد شخصياً أن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها إلى قدرة إله حكم خبير، وتصميم خانق علوى يعد تفسيراً مرضياً للنفوس ومقدماً للعقول .

إننى أرى فى كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجرد الحلق والتدبير المجرد عن الماطفة ، إننى ألمس فوق ذلك كله محبة الخالق لخلفه واهتمامه بأمورهم و(١).

وصدق الله العظيم : وألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير . . الحج --- ٦٣

<sup>(</sup>١) الرجم السابق ص ٦٠٠٠

#### المصادفة ونشأة البكويد:

إن الكيمياء نثبت لنا بالأدلة القاطعة استحالة نشأة الحياة والسكون عن طربق المصادفة ، أو المادة العمياء ، فتركيبات الآخاض الامينية التي تكون البروتينات التي تكون خلاياالكائنات الحية لا يمكن أن يتم تركيبها عن طريق المسادفة إلا باحتمال واحد في عدد لا يمكن النطق به .

يقول الدكتور فرانك إلمن و ولننظر الآن إلى الدور الذى تستطيع أن تلعبه المصادفة فى نشأة الحياة . إن البروتينات من المركبات الأساسية فى جميع الحلايا الحية ، وهى تتكون من خمسة عناصر هى : السكربون ، والآيدروجين ، والنيتروجين ، والأوكسيجين ، والسكبريت ، ويبلغ عدد الدرات فى الجزى والأوكسيجين ، والسكبريت ، ويبلغ عدد الدرات فى الجزى البروتيني الواحد . . . ٤ ذرة ، ولما كان عدد العناصر الكيموية فى الطبيعة ٩٢ عنصراً ، موزعة كلها نوزيعاً عشوائياً ، فإن احتمال الجناع هذه العناصر الحمسة لسكى تكون جزيئاً من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المائة التي ينبغي أن تحلط خلطاً البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المائة التي ينبغي أن تحلط خلطاً مستمراً لسكى تؤلف هذا الجزىء ، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لسكى يحدث هذا الاجماع بين ذرات الجزىء الواحد . وقد قام المالم الرياضي السويسرى - تشارلز يوجين جاى -

ولكن البروتينات ليست إلا مواد كياوية عديمة الحياة، ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر المجيب الذي لا ندرى من كنهه شيئاً، إن العقل اللانهائي. وهو الله وحده الذي استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل ذلك الجزى البروتيني يصاح لأن يكون مستقراً للحياة، فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة، (1).

وصدق الله العظيم : • وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرأً

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم ص ١١ .

الوياضية و(١).

منطين فإذا سو يته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ، ويقول الدكتور كريسى موريسون : «إن الأوكسيجين ، والهيدروجين ، وثانى أكسيد السكربون ، والسكربون ، سواء أكانت منعزلة أم على علاقانها المختلفة مع بعضها ، هى العناصر البيولوجية الرئيسية . وهى على هذا ، الاساس الذى تقوم عليه الحياة ، غير أنه لا توجد مصادفة من بين عدة ملايين تقضى بأن الحيان كلها في وقت واحد وفي كوكب سيار واحد بتلك اللسب

الصحيحة اللازمة للحياة ، وليس لدى العلم إيضاح لهذه الحقائق ،

أما القول بأن ذلك نتيجة المصادفة ، فهو قول يتحدى العلوم

نعم . إن المصادفة لا تستطيع أن تفعل شيئاً ، وما هي المصادفة ؟ هي كلة من اختراعها نحن البشر ، مجرد كلمة أطلقناها على ظواهر شاذة لا تحدث إلا نادراً . فهل يعقل أن كلمة من اختراع البشر تخلق البشر أنفسهم ، بل المكون جميعاً . ما أسخفه تفكير ذلك الذي يجر إلى خصيص المهانة ، وطعس الفكر ، وقلب الحقائق .

وصدق الله العظيم : دومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، .

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للايمان ص ٧١ .

، أفحسبتم أنما خلقناكم عيثاً وأنكم إلينا لاتر جعون. « هل من خالق غير الله » .

#### تنظيم الهواء :

ربما أنناكنا نتمنى لو أن كمية الأوكسيجين فى الهواء الجوى كانت ضعف ماهى عليه الآن ، حتى نستنشق أكبر كمية منه وبذلك نزداد حيوية ونشاطاً ، وينمو زرعنا سريعاً وتكبر حيواناتنا وتسمن ! أو لو أن كمية غاز الهليوم مثلا كانت أكبر من كميتها الحالية حتى نستفيد بها فى تقدمنا الحضارى ، أو لو أن كمية الارجون ، والنيون ، والكنسيوم كانت بكميات أزيد و بنسب أكبر عما هى عليه فى الهواء ، حتى نستطيع أن نحول ظلام الليل الدامس إلى شعلة من النور ذى الألوان الزاهية المتلالئة .

أقول ، لربما تمنينا ذلك كله ، لأن عقولنا القاصرة لاتدرك لأول وهلة حكمة المنظم فى تنظيمه ردقة الموزع لعناصر الحياة فى توزيعه سبحانه وتمالى .

والهواء بهيأته الحالية ، وكميته ومايشتمل عليه من العناصر بنسبها الثابتة ، ليدل دلالة قاطعة على وجود إله حكم لهذا الوجود، محيط بعنايته كل مافيه من مخلوقات ، بماهيأه لهم من سبل الحياة . ولا يعرف هذه الاسرار إلا العلماء الراسخون في العلم .

بقول الدكتور كريسي موريسون: د وكان اتحاد العناص كاملا لدرجة أن مازك وهو الهواء المكون من الاوكسيجين. والنيتروجين على الآخص لا يزيد على جزء من مليون جزء من كمتلة. الكرة الأرضية ، فلماذا لم يمتص كله أو لماذا لم يكن بنسبة أكبر كثيراً من تلك النسبة ؟ في كلتا الحالتين كان الإنسان لا يمكن أن يوجدعلي ظهرالارض ، وإذاكان الوجود مكمناً نحت ضغط آلاف. الأرطال على البوصة المربعة ، فقد كان من الحال أن يتطور الإنسان . . . ولو كان الهواء أرفع كشيراً عما هو فإن بعض الشهب. التي تحترق الآنكل يوم بالملايين في الهواء الخارجي ، كانت تضرب. في جميع أجزاء الكرة الأرضية ، وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية ، وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق ، ولو كانت تسير ببطء رصاصة المندقية. لارتطمت كاما بالأرض، ولكانت العاقبة مروعة ، أما الإنسان. فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربأ من مجرد حرارة مروره(١٠). . إن الحواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي. التي يحتاج إليها الزرع ، والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات ، دون أن تضر بالإنسان ، إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإيمان س ٣٢.

اللازم ، وعلى الرغم من الانعاثات الغازية من الارض طول الدهر ، ومعظمها سام ، فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع ، ودون تغيير في نسبته المتوازية اللازمة لوجود الإنسان . . . ولوكان الأوكسيجين بنسبة ، ه بر مثلا أو أكثر من الهواء بدلا من ٢١ / فإن جميع المواد القابلة اللاحتراق في العالم تصبح عرضة الاشتعال ، لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر . . وإذا امتص الأوكسيجين العلمق ذلك الجزء الواحد من عدة ملايين من مادة الأرض فإن كل حياة حيوانية تقف على الفور . . . وعجلة الموازية العظيمة هي تلك المكتبة الفسيحة من الماء أي المحيط الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنبانات ، وأخيراً الإنسان نفسه . فدع الذي يدركذلك يقف في روعة أمام عظمته ، ويقر بواجبانه شاكرا ا، (١) .

وصدق الله العظیم: دسیح اسم ربك الاعلی. الذی خلق فسوی . والذی قدر فهدی . والذی أخرج المرعی . فجعله غناء أحوی . سورة الاعلی ۱ – ۰ .

وعلماء الكيمياء يقفون مشدوهين أمام إبداع الله الممثل في الجهاز الهضمي ذلك المعمل العجيب، ومايقوم به من عمليات كيماوية

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإيمان ص ٦٤ ه

معقدة يعجز عن جزء منها أدق معمل اخترعته عقول البشر، وهذا الجهاز يتكون من آلات بسيطة فى مظهرها ، عظيمة ، بل معجزة فيها تقوم به من أعمال ، فى دقة متناهية ، وتناسق تام ، إن حادت عنه لسبب أو لآخر اختل الجسم واعترته الأمراض والعلل .

يقول الاستاذ عبد الرزاق نوفل: • ويتم هضم الغذاء أى تحويله من مؤاد صلبة معقدة إلى أخرى سائلة سهلة الامتصاص بعمليات دقيقة غاية الدقة ، تقوم خير دليل على وجود الله ، فكل ماياً كله الإنسان من صلب جامد ، وسائل ولزج ، ومر وحلو ، وثقيل وخفيف ، وحريف ولاذع ، وسائل ولزج ، لحوم وخضر ، وخفيف ، وحريف ولاذع ، وساخن وبارد ، لحوم وخضر ، وخبر وفاكهة ، وزبوت وشحوم ، وبقول وأبصال . . . مطبوخ أو نبى وكلها تهضم بمواد واحدة وطريقة واحدة ، مواد اختلفت تراكيبها ، وتباينت تراكيزها يتلقاها جسم الإنسان أدق معمل كيارى عرف على وجه البسيطة ، فيدفعها في طريقها المرسوم لتصب عليها الغدد إفرازاتها الحضية ، وعصاراتها ذات التركيز المقدر ، الذي لو قل قليلا لما هضم الطعام ، ولو زاد زيادة طفيفة المقدر ، الذي لو قل قليلا لما هضم الطعام ، ولو زاد زيادة طفيفة لاحترق الجسم ، فسبحان الخالق العظم ،

ويبين الدكتور عفيني محمود أهمية الماء القصوى بالنسبة لكل شيء حي فيقول : هل عدت مرة من مصيفك لتجد الزهور التي تزین شرفة مسكنك وقد تداع على عیدانها ونكست تیجانها ، وذبلت أوراقها ، وبهت لونها ، بعد أن انقطع عنها الماء فترة غیابك عنها ؟

هل تعرضت مرة لتجربة الظمأ الشديد أو تصورت مايعترى الظمآن من جفاف الحلق . . وزيغ البصر . . وعدم القدرة على السكلام أوالحركة ، والرغبة الملحة في اعتصار الحجرو لهق التراب؟ إن كل هذه الأعراض إن هي إلاصراخ الحلايا الحية في طلب الماء! د لقد خلق الله الأحياء جميعاً ، وجعل الماء ضرورة لاستمرار حيانها ، كما جمله من قبل ضرورة لبث الحياة فيها . . فنحن وكل هاحولنا من حيوان أو نبات ، راق أو دني ، ، لم نكرتسب صفة الحياة إلا بامتراج الماء بذرات أجسادنا . . ولا نستطيع أن نمارس الحياة في أية صورة من صورها أو أي مظهر من مظاهرها إلا في وجود الماء . .

وفى هذا شاهد على قدرة الخالق الأعظم .. تلك القدرة الفادرة التى لايتسامى إلى إعجازها إيمان المؤمنين ، ولاينال من حقيقتها إنكار المنكرين! ، (١) وصدق الله العظيم · دوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ، .

<sup>. (</sup>١) عجلة منبر الإسلام عدد ٢ سنة ١٣٨ ص ٧٩ .



لفصل الماريش مع علم الاحداء



# مع علم الاحياء

تتعلق دراسة علم الأحياء بدراسة الكائنات الحية من حيوان، ونبات ، من حيث تركيبها ، ووظائفها وطرق معيشتها ، وعموها وتكاثرها ، كا أنها تتعلق بدراسة الحلية الحية المكونة لجسم الحيوان والنبات ، والتي تعتبر وحدة البناء في هذه الأحياء ، وكيف تؤدى هذه الخلايا وظائفها لتحافظ على استمرار حياة الحكائن الحي ، وعلى قمة الأحياء التي يهتم هذا العلم بدراستها هوذلك السكائن الذي قدر له أن يكون سيد المخلوقات وهو ، الإنسان ،

فعلم الأحياء يهتم اهتماماً كبيراً بدراسة الإنسان ونشأته وتطوره واحتياجاته، وعلاقاته معما يحيط به من كاثنات ،كما أنه يهتم اهتماماً خاصاً بدراسة نخ الإنسان الذي يميزه على سائر الحيوانات الآخرى، والذي بفضله استحق أن يكون خليفة الله على الأرض.

ودراسة علم الأحياء تقوم على التجارب العملية الملموسة ، كما أنها تؤمن بالظواهر غير المرثية التى تسبطر على الأحياء وتحكمسير حياتها ، لذلك . . فعلم الأحياء يسلم بوجود أشياء غير مادية وهو لذلك من العلوم التى تؤدى دراستها إلى الإيمان بخالى هذا الكون،

: الذي لا تستطيع الأبصار أن تدركه ، ولكنها ترى بدائع صنعه . في مخلوقاته الحية .

كيف برأت الحياة :

تضاربت الآراء، وتشعبت الآقاديل، وكثرت النظريات؛ في الإجابة على هذا السؤال. فالماديون الذين لايريدون أن يرجعوا إلى فطرتهم ويعترفوا بوجود الله سبحانه وتعالى، الذى من علينا بالحياة وما فها من بهجة، يعزون نشأة الحياة إلى حد الموامل الآتية، أو بأحد الطرق الآتية على الاصح:

رأى يقول بأن الحياة جاءت « هكذا ، مع الأرضعنه : إنفصالها عن الشمس .

وعدم صحة هذا الرأى شيء بديهي ، فكيف نتصور أن توجد حياة في وسط درجة حرارته تبلغ ٢٠٠٠° مئوية . مع أن هذه . الدرجة من الحرارة يكونكل شيء معما في صورة غازية ملتهبة ؟

۲ \_ رأى آخر يقول: إن جرثومة الحياة جاءت إلى الأرض من كوكب آخر .

وهذا الرأى لا يفسر لنا - إن كان صيحاً - إلا المصدر

يقول الدكتور كريس موريسون (١): و وقد افترض أن الخياة قد جاءت من بعض المكواكب في شكل جرثومة انسلت دون أن يصبها تلف ، و بعد أن بقيت زماناً غير محدود في الفضاء ، استقرت على الارض ، ولكن كان من العسير على تلك الجرثومة أن تبقي حية في درجة حرارة الصفر المطلق (١) في الفضاء ، وإذا استطاعت البقاء رغم ذلك فإن الاشعاع الكثيف للموجة القصيرة كان يقتلها . فإذا كانت قد بقيت حية رغم ذلك فلا بد أنها وجدت لنفسها المكان الملائم وربماكان المحيط ، حيث أدى اتفاق مدهش في الغروف إلى توالدها و بداية الحياة على الارض ، و فضلا عن في الغروف إلى توالدها و بداية الحياة على الارض ، و فضلا عن ذلك يعود بنا هذا الفرض خطوة أخرى فيما نحن بصدده ، لا ننا يكتنا أن نسأل : وكيف بدأت الحياة على أى كوكب من الكواكب ؟ ، (٣) .

<sup>(</sup>١) رثيس أكاديمية العلوم بنيوبورك .

 <sup>(</sup>۲) الصفر المطلق [ -- ۲۷۳ م]

<sup>. (</sup>٣) العام يدعو للايما ي ص ٩٠٠

٣ ــ رأى ثالث يقول إن الحياة بدأت من مصادفة سعيدة 1
 لتفاعل بعض العناصر الكيماوية مع الماء والوقت الكافى، الذى يلزم لهذا انتفاعل.

وهذا الرأى يناقض العلم مناقضة تامة ، إذ أن العلم الحديث يقرر أن الحياة لا تنشأ إلا من حياة ·

يقول الدكتور كريس موريسون: ولا يقدر الآن أحد أن يقول كما قال وهيكل و إنه لو أعطى ما ومواد كياوية ووقتاً كافياً، لاستطاع أن يخلق إنساناً . (١) والطبيعة لم تخلق الحياة ، فإن الصخور التي حرقتها النار ، والبحار الخالية من الملح ، لم تتوفر فيها الشروط اللازمة . . (١) أما المادة فإنها لم تفعل قواعد الآلفة الكيميائية ، وقوة الجاذبية ، وتأثيرات درجة الحرارة والدوافع الكهربائية . والمادة ليست مبتكرة ، أما الحياة فإنها تأتى إلى الوجود بتصميات وتكوينات جديدة رائعة . . (١) بيد أبك قد تقول الآن إن كل ما ورد في هذا الفصل لا يفسر لناكيف بدأت

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإعان ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق من ٧٨٠

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ص ٨٦ .

الحياة . أى كيف جاءت إلى هذه الأرض ، والـكاتب لا يعرف كيف ، ولكنه يؤمن بأنها جاءت كتعبير عن القوة الإلهية ، وبأنها ليستمادية . . ، (١) .

وإذا ما انطلق الماديون بترهاتهم التي لا تستند إلى عقل أو منطق ، زاعمين أن الحياة أو جدتها المادة الميتة نفسها ، وإن هي إلا فلتة من طبيعة الكون ستعود يوماً إلى حالتها الطبيعية، لأن الحالة الطبيعية للكون هي السكون الأبدى ، كما يزعمون . فإن العلم ينبرى لهم ليدحض هذه الترهات بمنطق سليم وحجة بالفة ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه . فكيف تنشأ الحياة من مادة عمياء ، لا حياة فيها ولا حراك؟

يقول الدكتوركريسى موريسون : • والحياة تمنح لمخلوقاتها الفرح لـكونها حية ، فالحمل يرتع ويقفز وهو لا يدرى لماذا ؟

والحياة تلون عينى الطفل وتمنحهما بريقاً ، وتصبغ خديه ، وتبعث بالضحك إلى شفتيه . أما المادة فلا تبتسم أبداً . والحياة تنتج الحياة إذ تعطى اللمبن لسد الحاجات العاجلة متوقعة هذه الضرورة ، ومتأهبة لما يجى م من حوادث ، . . (٢) « وأما ما هي الحياة . فذلك ما لم يدره إنسان

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للاعان س ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابي س ٨٠.

بعد فليس للحياة وزن ولا حجم . إن الحياة ليست إلا أداة تخدم مقاصد الخالق سبحانه ، وعلى هذا فالحياة باقية كمشيئته تعالى . .

ويقول الدكتور رسل تشارلز آرتست: «أما القوة أوالقوى التي تجعل هذه الجبلة (البروتوبلارم) تتحرك ، والتي ينشأ عنها هذا التيار المستمر ، فهي ما لا نعرفه معرفة اليقين وما لا نستطيع أن نفسره في حدود معرفتنا الحالية تفسيراً صحيحاً ،(١).

وصدق الله العظيم : • ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قلميلا • •

#### نظرية النطور

يأخذ الماديون الملحدون نظرية التطور بفهم مشوش وطريقة مغرضة ، ومغالطة واضحة بما أدى إلى الحروج بها عن تصدصاحبها الذى كانت دراساته مبنية على البحث العلمي والمشاهدات المتكررة، حيث طاف العالم ليدرس الحيوانات المختلفة ، تحت الظروف المختلفة ، ونتائج بحثه كانت بجرد فرض على قابل للتعديل والإضافة ، بل قابل للنفي كليه إذا ما ثبت عكس هذا الفرض .

الله يتجلى في عصر العلم س ٧٦.

أما المساديون فيقولون: مادام البقاء للأصلح، وما دامس الضرورات تنتج ما يحتاج إليه السكائن الحي، فإنه لا داعي لوجود إله منظم لحياة السكائنات! وما دام الإنسان قد تطور عن قرد، فلاداعي لما يصفه به الشعراء والفلاسفة، وما تتحدث به عنه السكتب الشماوية، من السمو والجمال، وقوة الذكاء، وهو في نظرهم متطور عن حيوان حقير، فهو أيضاً كذلك، لا يمتاز عن الحيوان بشيء حتى قال قد تلهم وهو و بوشنز،: وليس الإنسان إلا نتيجة المادة، وما هو بذلك السكائن الذي يصفه الاخلاقيون، فما له أدنى خاصية عمتازة...

أما العلماء الذين تمكنوا من العلم، فينفون تطور الإنسان عن قرد، ويأخذون التطور على أنه سنة من سنن الكرن، ودليل من الادلة الحية على حكمة الخالق.

يقول الدكتور كريسى موريسون: « الإنسان حيوان من الطليعة وتكوينه يشبه تكوين فصائل السيميا ، ولكن هذا الشبه الهيكلى ليس بالضرورة برهاناً على أننا من نسل أسلاف سيميائية أو أن تلك القرود هى ذرية منحطة للإنسان ، ولا يمكن أحداً أن يزعم أن سمك الحساس God قد تطور من سمك الحساس Haddock، وإن يكن كلاهما يعيش في المياه نفسها ، ويأكل الطعام تفسه ، ولها

عظام تمكاد تسكون متشابهة ، وإنما يعنى ذلك ببساطة أنه فى وقت ما عند بداية التمكييف كانت هناك ضرورة متوازية لتنظيم كل من النوهين . إن العلم يشير إلى إبهام الإنسان ، وقدرتها على الإمساك بالعددوالاسلحة ، ويعد ذلكأصلا لتقدم الإنسان وأن إبهام القرد التي لا نفع لها ، لهى برهان قاطع على أن إبهام الإنسان لا يمكن أن تكون قد جاءت من إبهام قرود السيميا التي تعيش على الأشجار ، تلك الإبهام المخصصة لهذه المعيشة ، ذلك أن الطبيعة لا تعيد أبدآ تيسيراً قد فقد ، والحصان الذي يجرى الآن على أصبع شديدة لتسيراً قد فقد ، والحصان الذي يجرى الآن على أصبع شديدة التخصص ، لا يمكن أبداً أن يستعيد تلك الأصابع التي فقدها على كر الزمن ، على أننا لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بشكل جدى أكثر من اللازم ، بما حدث لأسلافنا منذ مليوني جيل على الأقل ومع هذا يبدو أن البحث عن الحلقة المفقودة ـ سوف يظهر عيشه ، (۱) .

ويبين الدكتور إدوارد ليثركيل(٢) حقيقة التطور ودلالته، على أنه ما هو إلا مبدعاً من مبدعات الخالق ، وأنه مجرداً عن نسبته إلى الخالق لا يفسر لنا شيئاً مطلقاً .

يقول الدكتور إداورد : . الانتخاب الطبيعي هو أحد

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للايمان س١٤٢

<sup>(</sup>٢) أخمائى علم الحبوان والحشرات .

العوامل الميكانيكية للتطور ، كما أن التطور هو أحد عوامل عملية الحلق، فالتطور إذن ليس إلا أحد السنن الكونية أو القوانين الطبيعية ، وهو كسائر القوانين العلمية الأخرى يقوم بدورثانوى، لانه هو ذاته يحتاج إلى من يبدعه ، ولا شك في أنه من خلق الله وصنعه ، والـكاثنات التي تنشأ بطريق عملية الانتخاب الطبيعي قد خلقها الله أيضاً كما خلق القرانين التي تخضع لها ، فالإنتخاب الطبيعي ذانه لا يستطيع أن يخلق شيئاً ، وكل ما يفعله هو أنه إحــــدى الطرق التي تسلكما بعض الـكاثنات في سبيل البقاء أو الزوال عن طريق الحياة أو التكاثر بين الأنواع المختلمة ، أما الأنواع ذاتها التي يتم بطريقها هذا الانتقاء فإنها تنشأ عن طفرات تخضع لقوانين الوراثة وظواهرها ، وهذه القوانين لا تسير علىغير هدى، ولا تخضع للمصادفة العمياء كمايتوهم الماديون أو يريدونناأن نعتقد. إن الطفرات أو التغيرات الفجائية ليست مجرد خبط عشواءكما يدعى بعض الباحثين لفترة طويلة من الزمان ، فالطفر ات التي تحدد أحجام الأعضاء مثلا قد تؤدىكما ثبت من بعض البحوث الحديثة إلى صغر حجم الأعضاء المختصة ، والانتخاب الطبيعي الذي يعتمد على الطفرات التي تتم بمحض المصادفة لا يقضى إلا على الأعضاء الضارة، ومع ذلك فإننا نشاهدأن الأعضاء المتعادلة التي ليس لها ضرر ولانفع تتضآءلهي الآخرى تمايثبت أنالطفر ات ليست دائماً عشر ائية وأن التطور لايعتمد على المصادفة العمياء ، وعلى ذلك فإنه لا مفر

من التسليم بأن هنالك حكمة وتدبيراً وراء الخلق ووراء القوانين. التى توجهه . ولا مفر لنا كذلك من التسليم بأن النطور ذاته قد صمم بحكمة وأنه يحتاج هو أيضاً إلى خالق يبدعه ،(١) .

هذه هى نظرية التطور فى إيجاز ، وذلك هو رأى رجال العلم. فيها . فهل بتى للجاهلين مجال ، ولمدعى العلم والسفسطة حجة؟

ولسكن . . لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالآنعام بل هم أضل . . . .

## إلهام الأحياء

لاشك أن إلهام الأحياء من أكبر الآدلة على وجود الله الملهم، سبحانه وتعالى ، فالحيوان يتصرف عن طريق الإلهام تصرف لا تحكم له فيها ، بل إنه يفعل ذلك بدون أن يدرى لماذا يتصرف هذا التصرف ، حتى الإنسان نفسه ، الذي يحاول دائماً أن يعلل كل شيء يفعله ، والذي يستطيع أن يمتنع عن فعل بعض الآشياء بحريته وإرادته ، يقف مشدوها أمام قوة الإلهام التي لا يستطيع أن يفسرها .

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم س ٣١ .

#### عاطمة: الأمومة :

إن الإلهام أوضح ما يكون فى عاطفة الأمومة ، فالأم تأتى بالعجائب فى سبيل وليدها والمذة كبدها ، مضحية بروحها وبكل ما تملك فى سبيل هذا الوليد .

ونحن كل حين نسمع عن أم ألقت بنفسها فى البم وراه طفلها الذى جرفه التيار ، ظناً منها أنها ستنقذ حياته . . . ، وتنسى فى غمرات تلك العاطفة الحنون ، أنها لا تجيد من قواعد السباحة شيئاً ، و بعد قليل تلفظ أنفاسها الأخيرة بين الامواج العاتية ، مستشهدة فى سبيل أنبل عاطفة على وجه الارض .

وعاطفة الأمومة لا تقتصر على الإنسان وحده ، بل إنها تمكون أوضح بكدير فى الحيوان عنها فى الإنسان ، وهى تدل على الإلهام بصورة قاطعة ، وهذا من رحمة الله بالحيوان الاعجم الذى يتعرض دائماً للأخطار التي تحيط بصغاره ، فنحن نرى أن أنثى السكلاب حينها تلد صغارها ، لا بحرؤ أحد على الاقتراب منها ، حيث تتحول من حيوان وديع إلى حيوان شرس ، ثائرة على كل من تظنه يريد إلحاق الأذى بصغارها .

وكذلك القطط ، والسباع ، والحمام . . .

وحنو هذه الحيوانات على صغارها يفوق حنو الإنسان بكثير. فحينها تتملك الإنسان شهوانه ونزوانه الخاصة ، يهمل أطفاله وتتملك الجفوة قلبه .

والأمثلة على إلهام الخالق لمخلوقاته أكثر من أن تحصى .

يقول الاستاذ عبد الرزاق نوفل: « من أروع الامثلة على الإلهام ما نراه فى حيوان الاكسيلوكوب ، الذى يعيش منفرداً فى فصل الربيع ومتى باض مات ، فالامهات لا ترى صفارها ، ولا تعيش لتساعدها فى غذائها ، لذلك نرى الام تعمد إلى قطعة من الحشب ، فتحفر فيها حفرة مستطيلة ، ثم تجلب طلع الازهار وبعض الاوراق السكرية ، وتحشو بها ذلك السرداب ، ثم تبيض بيضة ، ثم تأتى بنشارة خشب وتجعلها عجينة لتكون سقفاً لذلك السرداب ، وتصنع بعد ذلك سرداباً آخر ، فمنى فقست البيضة وخرجت الدودة كفاها الطعام المدخر سنة ، (١).

إن هذا مثلا فذاً يدحض شبهة القائلين بأن الضرورة هي المؤجدة للأشياء ، فلوكانت الضرورة تستطيع أن تحنو على مثل هذا الخوق الضعيف ، وتقدم له كل ما يحتاج إليه من غذاء

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث ص ٣٠٠ .

ومأوى ، لما تحملت هذه الأم كل تلك المشقات في سبيل ضمان الحياة لصغيرها الذي لم ير النور بعد! وأمثلة إلهام الله للأحياء كثيرة، لاحظها القدماءو المحدثون، ويشهد بهاكل ذي عقل وبصر.

يقول الجاحظ: ﴿ إِذَا دَنَا الصَّيَادُ مِنْ عَشَ الْقَبَّجَةُ وَلَمَا فَرَاحُ ، مرت بين يديه مراً غير مفيت ، وأطمعته في نفسها ليتبعها ، فتمر الفراخ في رجوعها إلى موضع عشها ، والفراخ ليس معها من الهداية ما مع أمها . وعلى أن القبجة سيئة الدلالة والهداية ،وكذلك كل طائر يعجل له الكيس والكسوة ، ويعجل له الكسب في صغره . . . . فإذا أمعن الصائد خلفها وقد خرجت الفراخ من موضعها ، طارت وقد نحته إلى حيث لا يهتدى الرجوع منه إلى موضع عشها ، فإذا سقطت قريباً دعتها بأصوات لها حتى يجتمعن إلىها(١) ... والنعجة ترى الفيل ، والزندبيل ، والجاموس ، والبعير فلا يهزها ذلك ، وترى الضبع وهيلم ترهمن قبل ذلك ، وعضو من أعضاء تلك البهائم أعظم ، وهي أهول في العين وأشنع ، ثم ترى الأسد فتخافه ، وكذلك الببر والنمر ، فإن رأت الذئب وحده اعتراها منه وحده مثل ما اعتراها من تلك الأجناس لو كانت مجموعة في مكان واحد ، وليس ذلك عن تجربة ، ولا لأن منظره

<sup>(</sup>١) كيتاب العيوان للجاحظ ص ١٨٤ ج٣.

أشنع وأعظم ، وليس فى ذلك علة إلا ما طبعت عليه من تمييز الحيوان عندها ، (١) .

والدكتور موريسون يقول: د إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد من خبوط بيت العنكبوت، وتعلقه بشيء ما تحت الماء، ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر تحت جسمها وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العش ثم تشكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش، وعندئذ تلد صغارها وترببها آمنة عليها من هبوب الهواء.

فهاهنا نجد طريقة النسج بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية ،(۲) .

أما الحنيل فقد ضربت أمثلة رائعة على الحنان والحب نحو وليدها ، حيرت العقول ، وخلبت الأنظار ، وكثيراً ما نرى مهر الحنيل مربوطاً بجوار أمه وهي تجر عربات النقل ، لانها بدون أن يكون وليدها بخانها لا تتحرك خطوة واحدة ، وقد رأيت مرة مشهداً رائعاً لانثى الحنيل ، وقد كان نهر النيل في بداية فيضانه وتيار الماء جارفاً ، يسير باقصي سرعة .

فقد نزلت الفرس إلى المياه وسط هذه الأمواج العاتية ، تغالبها

<sup>(</sup>١) كتاب الحيوان للجاحظ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) العلم يدعو الايمان ص ١١٧ ج٣ .

وتتغلب عليها لتلحق بوليدها الذى أخذ فى مركب إلى جزيرة فى عرض النهر ، وفعلا غالبت كل هذه الأمواج فى دقائق معدودة ولحقت بوليدها تشمه وتتمسح به وهى فى غاية الإنهاك والتعب، ولكنها فى ذات الوقت فى غاية السرور والفرح ... ا

يقول الأستاذ عبد الرزاق نوفل دومن يشاهد حياة الخيل يعرف أن الفرس إذامات صغير لها نهنهت بصوت مسموع يعرفه القاصى والدانى ، وكثيراً ما يفيض الحزن بالفرس فتأتى من الأعمال مالا يصدقه العقل . فهذه الفرس التى صاحت وبكت حتى نزلت من هينيها الدموع لموت صغيرها ، وفاض بها الحزن ، حتى أنها توحشت ولم بستطع إنسان أن يقترب من جسد صغيرها وماإن هدأت وحمل الجسد ، حتى سارت خلفه ، ولما دفن لازمت قيره ، وانقطعت عن الأكل والشراب ولم تفد فيها أية محاولة ، حتى أنقذها من عذابها وحزنها الموت ... ، وصدق الله العظيم: وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به ... ، .

إلهام السمك:

لايقتصرالإلهام على الإنسان والحيوانات الثدييةوالطيورفقط، بل إنه موجود فى الأسماك والحشرات وكل كائن حى ، وربما أنه يتجلى بصورة أروع فى تلك المخلوقات الدقيقة .

<sup>(</sup>١) اقة والعلم الحديث ص١٣٣ .

يقول الاستاذ نوفل: . يعيش ثعبان السمك في الانهار ، وعندما يكتمل بموه بأن يبلغ العاشرة من عمره ، يهاجر من البرك والأنهار فىمختلف أنحاء العالم ، فتلك الني تعيش فى أنهارأور با تسبح حتى المحيط الأطلسي ، وتلك التي تعيش في النيل وأنهار إفريقياً تسبح إلى البحر المتوسط ثم تخترق مضيق جبل طارق إلى المحيط الأطلسي ، ثم تستأنف جميعاً رحلة تقطع فيها آلاف الأميال ، قاصدة إلى الاعماق السحيقة في جزر الهند الغربية ، جنو في برمودا حيث تتزاوج وتضع البيض ، وتنهى بذلك حياتها حيث تموت ، و بعد مدة تخرج الصّغار منالبيض، فتكمون مخلوقات صلبة شفافة، كأنها خيوط صغيرة ، لها عيون بارزة ، وتتهيأ إلى العودة إلى مواطن آبائها ، في رحلة تستفرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الجيات لتصل إلى مصاب الأنهار التي عاش فها آباؤها ، سواء أكانت أنهاراً في أوربا ، أم ترعاً في أواسط إفريقيا ،أم بحيرات ف آسيا .ولم يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية ، أو ثعبان أوربي في المياه الأمريكية إطلاقاً . . . ١١ ، (١٠).

ماأعظم تدبير الخالق . . فأى هاد هدى تلك الصغار التى خرجت من البيض بعد موت آبائها ، حيث أنها لم ترها حتى يخبروها بلغتهم الخاصة عن عنوان مسكنهم الأصلى !!

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث ص١٢٤.

لاشك أنه الدليل الراثع على إلهام الملهم . . . و الذى أعطى كل شي. خَـلقه ثم هدى . .

#### إلهام الخشرات:

ولنجل الآن جولة قصيرة مع عالم الحشرات ، الذى يكون أغلب أنواع المملكة الحيوانية ، ولندع العلماء الذين درسوا وشاهدوا بعض عجائب الإلهام فى الحشرات ، ورأوا الأدلة واضحة جلية على وجود الملهم سبحانه بحدثونا عن ذلك .

يقول الدكتور كريسى موريسون: وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك، فإنها لا تلب حتى ترسل إشارة خفية، وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة ولكنه يتلق تلك الإشارة ويجاربها مهما أحدثت أنت من رائحة بمعملك لتضليلها، ترى هل لتلك المخلوقات الضئيلة محطة إذاعة، وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلى ، فضلا عن السلك اللاقط للصوت؟ أثراها تهز الآثير فهو يتلق الاهتزاز؟

والجندية النطيط الأمريكية تحك سافيها أو جناحيها معاً ، فيسمع صريرها هذا في الليلة الساكنة على مسافة نصف ميل . إنها. تهز بها سبتمائة طن من الهواء وتنادى رفيقها ،(١) .

يقول الاستاذ نوفل: , تستطيع طوائف من العناكب والزنابير أن تحفظ اللحم أسابيع فلايفسد، دون الاستعانة بما تفتقت به حيل الإنسان من تبريد أو ثلج ، فهى لما كانت تحتاج إلى المحم طرياً في طعامها ، ولانضمن الظفر به كل يوم ، لذلك تحفظ صيدها من الحشرات التي تزيد على حاجبها ، بطريقة لم يستطع الإنسان أن يصل إليها ، فهى تفرز في أبدانها مادة تخدرها دون أن تميتها ، فيه غذاؤها دائماً طرياً طازجاً ، بل حياً لحين استهلاكه، ولم يتمكن العلم حتى الآن من تخدير ذبيحة الإنسان ، والإبقاء عليها عياة كامنة دون موت لحين أستهلاكها. . اا، (٢)

## النمل بضرب أروع الأمثل: \*

من أعجب بمالك الحشرات بملكة النمل ، التي تسكاد تبكون أروع بملدكة تتجلى فيها عناية الخالق ، وعجيب صنعه ، وروعة إلهامه . فالنمل يعيش عيشة جماعية ، متعاونة إلى أبعد حدود التعاون ، ضاربة المثل الاعلى في إنسكار الذات

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإعان ص ١١٩٠

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث ص ١٣٩٠.

وكثيراً مانشاهد جماعة من النمل نحمل حشرة من الحشرات تبلغ أضعاف وزنها عشرات المرات فيأخذنا العجب من ذلك ، ولكن بفضل تعاونهم استطاعوا أن يحملوا تلك الكتلة إلى مملكتهم لتكون غذاء لهم جميعاً ا

كما أنناكثيراً مانشاهد أكواماً من الرمال الدقيقة بجانب جحر النمل تحتوى على ملايين الوحدات من هذه الرمال الدقيقة ، ولشد مانعجب حينها نعلم أن هذه الملايين قد نقلت من داخل الجحر إلى خارجه حبة ، حبة ، كل حبة تحملها نملة فى فمها تسير بجد ونشاط نازلة صاعدة!

والنمل يتكلم بلغة خاصة فيما بينه ، ونحن نلاحظ ذلك جلياً حينما نراقب نملة قد وجدت طعاما لاتقدر على حمله ، فتذهب على التو مسرعة إلى جحرها ، وبعد برهة قصيرة نجدها قد عادت ومعها عدد كاف من النمل لحمل هذا الطعام ، إنها لا نخطىء موضع الطعام مع بعد المسافة ا

والقرآن الكريم يحدثنا عن لغة النمل ويقص علينا أن بعض الناس يفهم هذه اللعة ، وقد كان سيدنا سليان عليه السلام بما آتاه الله من ملك لاينبغى لاحد من بعده يعرف هذه اللعة .

يقول تبارك وتعالى: «وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرفهم يوزءون. حتى إذا أتوا على وادى النمل قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون. فتبسم ضاحكا من تولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين، النمل: ١٧ – ١٩

والنمل راع بارع ، وفلاح ماهر .

يقول الدكستور كريسي موريسون وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير وواختر منهما مايحلو لك، إلى زرع أعشاش للطعام فيما يمكن أن نسميه بحدائق الاعشاش ، وتصيد أنواعاً معينة من الدود واليرق أو الارق .

فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزاتها ، ومنها يأخذ النمل. إفرازات معينة تشبه العسل ليكون طعاماً لها عنها.

يقول الاستاذ نوفل: «ويزرع النمل زراعات خاصة به، ويقول العالم رويال ديكنسون «إن النمل قد زرع مساحة قد بلغت خسة عشر متراً مربعاً من الأرض، وأنه وجد جماعة من النمل

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإعان ص ١٧٩ .

تقوم بحرثها على أحسن مايقضى به علم الزراعة ، فبعضها زرع الأرز ، وجهاعة أزالت الاعشاب ، وغيرها قامت لحراسة الزراعة من الديدان .

ولما بلغت عيدان الآرز تمام نضجها . كان يرى صفاً من شغالة النمل لا ينقطع يتجه إلى العيدان فيتسلقها إلى حب الآرز ، فتنزع كل شغالة من النمل حبة و تنزل بها سريعة إلى مخزن تحت الآرض، وقد طلى العالم أفراد النمل بالآلوان ، فوجد أن الفريق الواحد من النبل يذهب دا ثما إلى العود الواحد حتى يفرغ ما عليه من الآرز، ولما فرغ من الحصاد هطل المطر أياماً وما إن انقطع حتى أسرع إلى مررعة النمل ليتعرف أحواله ، فوجد البيوت تحت الأرض مردحمة بالعمل والعال ، ووجد النملة تخرج من بيتها ، تحمل حبة الأرز فتذهب بها إلى العراء في جانب مائل من الأرض ، معرض للشمس وتضع حبتها لتبجف من ماء المطر ، وما إن ولى الظهر حتى جف الأرز، وعاد الشغالة به إلى مخازن تحت الأرض ! !

فمن ألهم كل هذه السكائنات تلك المعجزات التي تقوم بها؟ه (١) ويقول الدكتور: موريسون: دوالنمل يأسر طوائف منســـه

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث ١٤١ ، ١٤٢ .

ويسترقها . . . فكيف يتاح لذرات المادة التى تتكرو تقوم جذه العمليات المعقدة ؟ لا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك . .

وصدق الله العظيم : ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم . . . )

# إلهام النحل:

من الحشرات التي تعيش عيشة جماعية , نحل العسل ، .

وخلية النحل تدل دلالة لا ريب فيها على وجود الخالق وهي مبنية بطريقة هندسية تفوق أى بناء يقوم به العقل البشرى على أحدث الاسس العلمية ، فهى قد بنيت على شكل مسدس منتظم الاضلاع ، وذلك الإقتصاد في مساحة الحيز الذي تشغله الخلية ، كما أن روعة الإلهام تتجلى في تلك المادة الشمعية التي بنيت بها الخلية ، والتي تعمل كطبقة عازلة تحفظ محتويات الخلية من التلف.

كما أن تقسيم العمل الوظيني في مملكة النحل يعد مثلا فذاً للإلهام . فهناك الملكة التي تضع البيض فقط و تتربع على عرش المملكة بمفردها ، وهناك طائفة اليعاسيب التي تكون مستعدة لتلقيح الملكة ثم تنتهي مهمتها وتقضى عليها الشغالة ، وهناك طائفة

#### الشغالة ، التي تنقسم بدورها إلى طوائف :

فطائفة تجاب الرحيق من الأزهار، وأخرى تنظف الخلية مما يعلق بها، وثالثة تعمل على تهيئة الجو فى درجة حرارة معينة، فيقوم البعض بحك أجنحته بجسمه، حتى تتولد الحرارة التى تعمل على تدفئة الخلية، بينها يقوم البعض الآخر بتحريك أجنحته إلى أعلى وإلى أسفل فى حركة سريعة، حتى يعمل على تهوية الخلية، كما تقوم الطائفة الرابعة بتقديم الغذاء للملكة، كما توجد الأميرات كالتقوم الطائفة الرابعة بتقديم الغذاء للملكة، كما توجد الأميرات اللاتى يعتبرن كاحتياطى لتولى إحداهن العرش عند فقد الملكة ال

وذلك النوع من النحل الذى ينتج من بيض غير ملقح ، إنه لشىء عجيب فى عرف أوانين التـكاثر والإخصاب .

ثم أخيراً ، ذلك الشهد الذى ينتجه النحل ، والذى أثبت العلم الحديث والتجارب المتسكررة أنه يعمل على شفاء عدد لا يحصى من الأمراض المستعصية مثل: تصلب الشرايين ، والروماتيزم ، وضعف القلب ، وضغط الدم و . . . بل ومرض السكر أيضان ،

وصدق الله العظيم : ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من من الجيال بيوتاً ومن الشجرومما يَعــُرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلمكى سبل ربك ذُللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) .

سورة النحل : ٦٨ ، ٦٩

# الانسان آية الابداع

على قمة المخلوقات يتربع الإنسان ، وهو الآية العظمى إعلى إبداع الخالق .

فهو المخلوق الصغير الحجم ، الصعيف الجسم القوى التفكير ، ذو العقل السامى والبديهة الحاضرة ، الذى استطاع أن يسخر كل شيء فى هذا الوجود بما نفخه الله فيه من روحه ، و بما حباه به من نعمة التفكير وصفاء الروح .

وقد استطاع الإنسان على كر الدهور ومر الآيام أن يسخر الطبيعة لخدمته ، وأن يقيم الحضارات المزدهرة .. ، لأن الله خلق كل شيء من أجله «هو الذي خلق لسكم ما في الارض جميعاً ، .

وقد اخترع الإنسان العجلة والعربة ، والقاطرة ، والطائرة ، والصادوخ ، وسفن الفضاء ، والراديق ، والتليفون ، والتليفويون و . . . وسيستمر في اختراع أشياء تتضاءل بجانها تلك التي سبقت.

كما أنه اخترع النبل ، والحربة ، والسيف ، والبندقية ،والمدفع والدبابة ، والقنبلة الذرية والهيدروجينية ، و . .

وصدق الله العظيم : ( علم الإنسان ما لم يعلم ) .

(قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين . قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . . )

ما أعظم هذا الإنسان حينها يكون إنساناً ، إنه يفضل الملائكة ويتغلب على الجن والشياطين . .

يقول الدكتور: موريسون: وإن الانسان وحده هو الذي أوتى عقلا بلغ من التطور أنه يستطيع أن يفكر به تفكيراً عالياً . والغريزة ليست إلا كنغمة واحدة من الناى ، نغمة جميلة ولكنها محدودة ، بينها العقل البشرى يحتوى على كل الأنغام التى لحكل الآلات الموسيقية في أوركسترا ، والإنسان يمكنه أن يوفق بين تلك الأنغام جميعها ، وأن يقدم للعالم قطعاً موسيقية متحدة النغم ( سيمفونيات ) تدنو من الإعجاز ، وإلى أن خلق متحدة النغم ( سيمفونيات ) تدنو من الإعجاز ، وإلى أن خلق الإنسان لم تخرج العناية الإلهية كائناً حياً من بين الصخورالفطرية ، وله عقل مرن كعقل الإنسان ، والآن يمكننا أن نتصور تلتى وله عقل مرن كعقل الإنسان ، والآن يمكننا أن نتصور تلتى

الإنسان قبساً من نور الله يجعله سيداً على الأرض ، عجيباً في مقدرته ، باقياً في مصيره ، ، (١) .

يقول الدكتور: روبرت هورتون كاميرون: وأنا أعتقد أيضاً بوجود الله بسبب مازودنى به من الانفعالات، ولكن هل أضعفت حجتى بهذا القول؟

هل اعترفت بأن إيمانى لا يقوم على المنطق وأنى أومن لأنى أخشى ألا أكون مؤمنا؟ كلا فطبيعتنا الانفعالية دايل على حكمة الله وتدبيره ، وإلا فكيف تكون حياة الإنسان بغير هذه الإنفعالات ، ولم يمكن أن يعمر الإنسان على سطح الأرض بغير الدافع الجنسى وما يتصل به من الانفعالات : ولماذا تنخفض نسبة وفيات الأطفال عند ما يزداد حب آبائهم لهم ..... إنى أعتقد بوجود الله لأنه وهبنى التمييز الأخلاق ، فالجنس البشرى لديه إحساس فطرى بما هو خطأ وما هو صواب ... ويختلف الإنسان فى جميع الصفات والمزايا عن سائر المكائنات الارضية الإنسان فى جميع الصفات والمزايا عن سائر المكائنات الارضية الأخرى نهو خليفة الحالق على الارض ، (٢) .

وصدق الله العظيم : « ألم نجعل له عينين . و لساناً وشفتين . وهديناه النجدين » .

<sup>(</sup>١) العام يدعو للايمان ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الله يتجلى في عصر العلم ص ١٣٩ .

( وإذ قال ربك الملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ... ) .

يقول العلامة الدكتور: سير إرثرا دنجتون: . إن تفسير الـكمون بالحركة الآلية أمر لا يسيغه العلم ، وأن الـكمون أحرى بأن يفسر بالنسب الرياضية في عقل عاقل، ولكن الإنسان هو سر الكون الأكبر، وهو الذي يدرك هذه النسب ويدرك ما بين عقله وعقل الـكمون من علاقة دقيقة ، وأنه إذا جاز للحركة الآلية أن تخلق في المستقبل \_ إنساناً آاياً \_ فليس مما بجوز في العقول أن نتخيل ذلك الإنسان سائلا عن الحقيقة أو ميالياً بأسياب الحق والباطل، ولكنهذا الشوق إلى الحق هو هو لب لباب الحياة، وهو هو محور الوجود الإنساني منذ نجم من صلب هذه الطبيعة ، هذا هو الذي يجمل الإنسان مغايراً كل المغايرة لما حوله من الظواهر الطبيعية ، ويجعله قوة روحانية ... ومتى ارتفعت الصيحة من قلب الانسان فيم كل هذا؟ لم يكن جواباً صالحاً لتلك للصيحة أن ننظر إلى هذه التجارب التي نتلقاها من حسِّنا و نقول :كل هذا ذرات و فوضي، وهو كرات نارية تحوم وتحوم إلى القضاء المحتوم . . . كلا . بل الأحرى أن نفهم أن كل هذا وراءه روح يستوى الحق في محر أبها ، وتسكمن فيها قوابل لتنمية الذات بمة دار ما فيها من النزوع إلى تلمية عناصر الخير والجمال ... ، (١).

<sup>(</sup>١) الله ، كتاب المملال ص ٢٤٠ .

ويقول الدكتور: موريسون: وإذا كانت حقيقة الغاية مقبولة بالنسبة لمكل الأشياء، وإذا آمنا بأن الإنسان هو أعظم مظهر لتلك الغاية، فإن الاعتقاد العلمي بأن جسم الإنسان وجهاز خه ماديان، قد يكون سليما فإن الدرات والهباءات في المخلوقات الحية تفعل فعالا مدهشة ، وتبني أجهزة عجيبة ، ولكن هذه الأدوات عديمة النفع ما لم يحركها العقل حركات ذات غرض . فهناك إذن خالق للكون لا يرقى إليه تفسير العلم ، ولا يقدر أن ينسبه للمادة ، (1).

سبحانك ربى . ما أعظم رحمتك ، وما أكثر نعمك علينا : خلقتنا ورزقتنا ، وفضلتنا على كثير بمن خلقت تفضيلا . . . ولكننا لم نقدرك حق قدرك فاهدنا ربنا سواءالسبيل ، وأخرجنا من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا و أخطأنا ... واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . . . ) .

#### الروح الصافية ووجود الله :

إذا ما تحرر الإنسان من نفسه المادية ، وسبح بروحه الشفافة في رحاب العالم الفسيح ، فلا شك أنه يرى ما لا يراه وهو مقيد

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإعان س ١٣٤.

مِذلك الجسد الفانى الذى ينظر دائماً إلى أسفل ، ويتشبث بعالم النراب .

إذا ما تحرر الإنسان من نفسه المظلمة ، فسيرى عظمة الحالق عملة في جمال مخلوقاته ، وبدائع صنعه ، من أصغر ذرة إلى أعظم جرم ، ومن أدق زهرة إلى أضخم شجرة ، ومن أضيق جدول رقراق إلى المحيط الهادر . . .

وهو قد يصل فى سبحات روحه إلى مالاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

نعم . قد يصل الإنسان إلى كل هذا ثم يدرك الحقيقة العظمى . . . يدرك وجود الله .

يقول الدكتور: موريسون ، إن الروح الحالدة التي لا يعوقها الزمن قد ترى أحبابها وتضمهم إلى صدرها ، ولما كان تصورها الذى كل قد أصبح حقيقة روحانية ، فإنها تقدر أن ترى الحقيقة الكبرى ، أعنى الحالق عز وجل ، والجنة هى حيث يشاء أن تسكون . . . . وإذ ترتفع روح الإنسان الحالدة صوب الله ، كاسبة في طريقها سعة من الفهم ، إذ ترقى نحو الملكوت الأسمى ، فإن جمال خلق الله في العالم المادى يتباعد عن النظر ، كما تضمحل فإن جمال خلق الله في العالم المادى يتباعد عن النظر ، كما تضمحل

صور الطفولة من ذهن الإنسان حين ينضج ، وهكذا قد تهبط الكرة الأرضية حقاً إلى درجة التفاهة ، مع تأمل الكون ، وإذن في روعة الإدراك الروحاني قد تصبح المادة مثل الظل الذي يهت أمام الشمس المشرقة وتصبح كلا كيي .

وهكذا يستطيع الإنسان بكفايته الروحانية أن يتصور القدرة الإلهية ، ومع تطور روحانيته سيكون أقرب إلى إدراك علال الخالق وقدرته وعظمته 1،(١).

هذه كلمات عالم قضى عمره بين التجارب المادية ، ولكن الروح الصافية لا يحجبها حاجب عن الاتصال ببارثها ، فهى دائماً تتوق إلى الذات الأسمى ، مقهورة بفطرتها ، منجذبة بطبيعتها ، آوية إلى خالقها . . .

اللهم هب لنا روحاً صافية ، وقلباً ننياً ، ونفساً مطمئنة . . .

يقول الدكتور :كاود . م . هائداواى : د لقد وجدت أن الإيمان بالله هو الملاذ الوحيد الذى تطمئن إليه الروح ، وكما يقول د أوجستين ، : لقد خلقنا الله لنفسه ، وإن أرواحنا لتبتى نلقة

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإيمان ص ١٨٠ . ١٨١ .

حائرة حتى تجد راحتما في رحابه ،(١).

يقول الدكتور روبرت هورتون كاميرون : ويتفق ما وصلت إليه العلوم حول وجود الله مع ما جاء في الكتب السهاوية من أن الإنسان يحصل على العلم بطريقتين : البصر، والبصيرة ، أما البصر فهو ما نتعلمه في حياتنا وما نكتسبه عن طريق حواسنا من الخبرة بأمور الحياة ، وأما البصيرة فهي ذلك النور الذي يفرغه الله في قلوبنا فيكشف لنا به ما لا نعلم . وكذلك الحال فيما يتصل بالإيمان بوجود الله ، إذ لا بد أن يقوم أولا على البصر وملاحظة ظواهر كتلك التي أشرنا إليها سابقاً ، ثم نلتجيء بعد ذلك إلى الله لمكي يكمل إيماننا ويدعمه ... لقد لمست هذا الدليل في نفسي منذ اثنتين وثلاثين سنة عندما كنت بحجرتى في القسم الداخلي بجامعة ، كورنل ، يوم جاءني البرهان وأغدق الله على قلبي نور الإيمان . لقد أصبح الله لدى أكبر من كل ما سواه حتى قلبي نور الإيمان . لقد أصبح الله لدى أكبر من كل ما سواه حتى السابقة ، (۲) .

هذه تجربة شخصية من عالم « معملي ، تدل على صفاء

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم ص ٩٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٣٠

الروح والإيمان الصادق ، الذي من الله به عليه ، بعد أن كان ملحداً على ما يبدو من كلامه .

فسبحان مقلب الفلوب . . .

وصدق الله العظيم : « من يرد الله أن يهديه يشرح صدره اللإسلام . . . ».

« هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ... » . nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفضل السيابع مع القرآن



## مع القرآن

كان من حق هذا الفصل أن يقدم على غيره من فصول هذا الكتاب ، لأن أحق السكلام بالتصدير هو كلام الله . . لكن لما كنت قد بدأت صفحات الكتاب بآيات من كتاب الله ، أحببت أن يكون الختام مسكا بآيات من كتاب الله كذلك . . لأن خير مانتمني أن يحتر به كلامنا هو تلاوة آيات من الذكر الحكيم .

والواقع أن صفحات الكـتاب من أولها إلى آخرها تتوسطها آيات من كـتاب الله ، تشع نوراً على أسطرها . .

كما أننى لا أقصد من هذا الفصل سرد آيات التوحيد فى القرآن الكريم ، أو الآيات التى تناقش المشركين مناقشة منطقية ، فهذا عما لا يتسع له مثل هذا البحث المختصر .

ولكن قصدى من هذا الفصل هو عرض نماذج من آيات القرآن الكريم أثبت بها أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من تأليف بشر بحال من الأحوال ، وإذا لم يكن كذلك ، فهو إذن صادر من كائن لا ترقى إليه عقول البشر ، وهو الله سبحانه وتعالى .

وبذلك نثبت وجود الله بهذا المنطق عن طريق القرآن نفسه، الذى يعتبر أكبر دليل علمى لا يمكن أن يتطرق إليه الشك فى عقول المنصفين .

وبما لا شك فيه ولا اختلاف ، أنه لم تخل مؤلفات أى عبقرى وجد على ظهر البسيطة ، منذ وجدت الدنيا إلى يوم الناس هذا من مواطن النقص والزلل ، سواء فى أسلوبها ، أو فيما حوته من معلومات . . .

كذلك لم نسمع عن بشر قط ، برع فى جميع العلوم ، وكانت. معلوماته فيها متساوية ، وإلى درجة التخصص القصوى .

كما أننا لم نسمع عن بشر استطاع أن يشرع قوانين تصلح جميع موادها ، حتى ولو لقرن من الزمان ، إذ أن كل إنسان إنما يفكر بحسب مقتضيات عصره وبحسب مفاهيم وعرف ذلك العصر ، وينظر إلى ولا يستطيع أن يتجاوز بفكره القاصر حاضره ، وينظر إلى المستقبل البعيد ، فيضع له الاسس والقوانين والتشريعات التى تحكم سلوك الناس عشرات الفرون ، بل إلى ما شاء الله . . .

كما أننا نرى أن جميع الكمتب التي تروى تاريخ السابةين ،

لم تخل جميعها من الخرافات والأساطير والمجاملات ، إن لم يكن أغلبها خرافات وأساطير ...

أما القرآن فهو على النقيض من ذلك تماماً:

فأولا: لم يتجرأ أحد له عقل سليم منصف ، أن ينقد آية واحدة من آيات القرآن الكريم انقص فيها ، أو خلل في أسلوبها أو عدم صدق فيها ترويه .

ثانياً: أشار القرآن إلى جميع العلوم التى يعرفها البشر والتى لم يعرفوها بعد، وذلك بالإشارة إلى أسسها إجمالا، أما التفصيل والتفسير فقد تركه لعقل الإنسان.

ثالثاً: جاء القرآن بتشريعات تصلح – باعتراف العقلاء في كل زمان ومكان – لجميع البشر على كر السنين ؛ وتتابع الزمن ؛ وأن هذه التشريعات هي وحدما التي تستطيع أن تخلق مجتمعاً عالمياً لا حروب فيه ولا بغض ، ولا ظلم ، ولا انحلال .

رابعاً: قص القرآن قصص السابقين على منهج صادق وحقائق أبيتة ، أيدت صحتها الدراسات العلمية الحديثة من حفريات وغيرها

والقرآن حين يقص القصة فإن القارىء يحس أنه يعيش فصول هذه القصة فصلا ، مجسمة أحداثها أمام ناظريه .

## القرآن والعلوم

أشار القرآن السكريم إلى كثير من الحقائق العلمية التى ثبت بعضها بعد تقدم العلم والاكتشافات ، والتى لم يظهر السكشير منها حتى الآن ولا تزال فى طى الغيب.

والقرآن حينها يتحدث عن العلوم ، فليس معنى ذلك أنه يضع التفاصيل التى تنبنى عليها هذه العلوم ، أو الطرق التى يجب أن نتبعها فى دراستنا لها ، بل إن معرفة هذه التفاصيل ، واستنباط تلك الطرق قد تركت لعقول البشر ، التى وهبها الله قوة من التفكير تستطيع بها أن تبتكر وتستنبط النظريات .

وسوف نكتنى فى هذا الفصل باستعراض بعض الآيات التى أشارت إلى بعض الحقائق العلمية ، على قدر فهمنا لها ، والله أولا وأخيراً هو الذى يعلم مراده منها .

وحدة الداودد:

يقول تبارك وتعالى: « فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السهاء فهى يومئذ واهية ،

الماقة ١٢ - ١١

هذه الآية تقرر أنه إذا أتى أمر الله بنهاية هذه الحياة الدنيا ، فإن الكون سيضطرب ، وتدك الارض وما عليها من جبال ،وفى نفس الوقت يسرى هذا الاضطراب فى جميع أجزاء هذا الكون.

وهذه الحالة للكون يقرر العلماء ، على أسس من النظريات والحقائق العلمية ، أنها ستحدث حتما فى يوم من الآيام . حيث أن هناك جاذبية عامة بين جميع أجزاء هذا الكون تحفظ له وحدته ونظامه ، وإذا ما فقدت هذه الجاذبية فإن أجزاء الكون بالتالى سوف تفقد وحدتها وتماسكها وارتباطها مع بعضها البعض . وهكذا يخبرنا القرآن عن ذلك بأسلوب معجز :

وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة . . . وانشقت السهاء فهي يومئذ واهية . . .

فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم — وهو الأمى – محيطاً بجميع النظريات الفلسكية والطبيعية والسكيميائية التى قررت هذه الحقيقة بعد جهاد مضن الإنسانية على كر الدهور؟؟

#### ميلاد تحور الأرصه:

يقول تعالى: « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ، ذلك من آيات الله . . » •

الكيف: ٧

. حينها قرأت هذه الآية الـكمريمة خطر لى خاطر ، فقلت فى نفسى : ألا تدل هذه الآية على ميلان محور الأرض وتؤيد النظرية القائلة بذك .

ثم راقبت الشمس فى شروقها وغروبها فلاحظت ما يلى :

أولا: من وقت الشروق إلى وقت الزوال فى الظهيرة لاحظت الناظر ناحية الشرق، أن الشمس تميل ناحية اليمين بالنسبة للشخص الناظر ناحية الشرق، فإذا إما انتصف النهار صارت الشمس عمودية فوق رؤوسنا.

ثانياً: من بعد الزوال إلى الغروب لا حظت أن الشمس تتجد ناحية شمال الشخص الناظر إلى الشرق أيضاً .

وحینیا رجعت إلى معنی الآیة اللغوی ، ووجدت أن معنی تزاور . یعنی تبتمد ومعنی تقرضهم . یعنی تقطعهم ، تأکدت بما ذهب إلیه خاطری ، لأن محور الارض لو لم یکن مائلا لسکانت

لشمس تسير فى حركتها الظاهرية على خط متعامد مع خـط لاستواء الذى يقسم الكرة الارضية . وفى هذه الحالة كان يصبح لشيء ظل واحد فقط ، من جهة واحدة ، واكمننا نرى الحائط مثلا فى الضحى له ظلان . ظل أمامه وظل عن الجانب الايسر بالنسبة لشخص الناظر إلى الحائط من ناحية الغرب .

أما فى فترة العصر فإننا نرى العكس منذلك، حيث نرى للحائط غلا خلفه وظلا ناحية الجاب الآيمن بالنسبة لنفس الشخص السابق.

وهذا دلیل قاطع علی میلان محور الارض . وقد قمت بتجربة بسیطة علی جسم کروی ثبت علیه بمض المسامیر وأدرته أمام مصباح کهربائی بحرکة مائلة المحور فوجدت ما یؤید ما ذهب إلیه خاطری .

وأنا حينها قرأت بعض كتب التفسير ــوهوعدد قليل بالنسبة للكتب التفسير الآخرى التي لم أطلع عليها ــ لم أجد فيها مايشير إلى هذه الحقيقة . لذلك أرى أنه من الصدق مع نفسي ومع أمانة العلم أن أقول : إن هذا الرأى الذي أثبته ، ليس منسوباً إلى أحد، حتى أتحمل عباه وحدى . والله أسأل أن يقينا شر الزلل .

فهل كان فى وسع رجل أمى أن يقرر هذه الحقيقة التي ألم تعرف إلا قريباً ! كلا . إنه تنزيل الحسكيم الخبير .

مة في الروح:

يقول تبارك و تعالى: « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ، وما أو تيتم من العلم إلا قليلا ، . الاسراء : • ٦٠

هذه الآية تقرر أن الروح لا يعرف كنهها أحد ، وأن معلوماتنا عاجزة كل العجز عن أن تدرك حقيقة الروح . والعلم الحديث يقرر ذلك بكل تأكيد و يعترف بأن الحياة والروح لا يمكن لاحد أن يعرف كنههما .

فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء علم الحياة ، قام بتجارب أثبتت له أن الروح لا تعرف حقيقتها ؟ ؟

ولوكان هذا القرآن من عنده ، لانتهز هذه الفرصة الموانية ليظهرعلمه وتفلسفه نحو شيء لم يعرف أحد حقيقته من قبل ، ويعتبر نفسه المكتشف الوحيد لهذا السر العجيب ، ويقول لهم: إن الروح هي كذا وكذا ، ولو عن طريق السفسطة . ولسكنه لم يفعل . . . لأنه لا يعرف . . . ولانه لا ينطق عن الهوى .

نقص الأوكسيجين :

يقول تعالى : . ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيفاً حرجاً كأنما يصعَّـد فى السهاء ، . الأنهام : ١٢٠

تفيد هذه الآية أن الإنسان إذا ارتفع إلى مسافات شاهقة ، فإنه يشعر بضيق فى التنفس بسبب نقص الأوكسجيين فى طبقات الجو العلميا ،كما قرر ذلك العلم الحديث .

فهل كانت لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجهزة التى استطاع أن يعرف بهاكمية الأوكسيجين فىكل طبقة من طبقات الجو ، وأن هذا الأوكسيجين ضروري لعملية التنفس ؟

إن البشرية فى عهد محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن تعرف إلا أربع عناصر فى هذا الكون ، هى : الماء ، والتراب ، والهواء، والنار ١١

عجاب السماء:

يقول تعالى: و ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيــــه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون ، .

هذه الآية تبينما يقعمن البشر لوفرض أنهم عرجوا إلى السهارات العلى ، لأنهم فى هذه الحالة سوف يرون من العجائب والألوان التى لم يعهدوا لها مثيلا ، ما يخلب أنظارهم ويحير عقولهم ، فلا

يصدةون أنهم فى حالة وعى ، بل إنهم سكارى الأبصار ، مسحورو الألباب ، فهذا الذى يرونه لا يمكن إلا أن يكون من فعل السحر الذى وقعوا فى حبائله .

فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -- على فرض أنه بشر عادى – قد رأى كل هذه العجائب حتى يستطيع أن يصف هذه الحلة ؟كلا . إنه الله الذي يعلم ما في السموات والأرض . . .

## في مجال التشريع

إن التشريع القرآنى هو التشريع الوحيد الذى يستطيع أن يبنى عالماً خيراً ، وقد أيقنت بهذه النتيجة كل اليقين منذ أن بدأت أفهم معانى آيات كتاب الله من خلال تلاوتى للقرآن . فقد بهرتنى هذه التشريعات النى تقوم على أيسس نفسية وفقاً لمقتضيات النفس الإنسانية ، وكم تعجبت لهذا العالم الغافل عن طريق سعادته ،وسبيل حل مشاكله التى تسكاد تحطمه وتقطع أوصاله . .

كم تمنيت لو أن الإنسانية رجعت إلى رشدها ، وعرفت الطريق إلى هدى بارتها .

إن التشريع القرآنى شمل جميع مناحى الحياة ، من سياسة واقتصاد وأخلاق واجتماع . . ومهما حاول البشر أن يصدروا

من تشريعات ، أو يقننوا من قوانين ، فإنهم سوف يظلون تأثهين ، لا يجدون لمشاكلهم حلولا ، ولا لسعادتهم طريقاً ، مالم يطلبوا الحل من خالق البشر ، العليم بسرائر النفوس . .

و إننى لاعجب أشد العجب من إنسان يدعى أنه يؤمن بالله ثم يعترض على تشريع من تشريعات القرآن ، ويصفها بأنها غير إنسانية أو أنها فيها نوع من الوحشية ! وأنت حينها تسأله ؛ أليس هذا القرآن هو كلام الله ؟ فسيجيبك ، بنعم ، سبحان الله !! هل هذا الشخص يعنى ما يقول ؟ كيف نقول إننا نؤمن بالله، ثم نعترض على حكم من أحكامه ؟

إن هذا السلوك يعتبر أشد من الشرك في نظرى .

ولمكى تتضح أمامنا الرؤبا فسنحاول عرض بمض التشريعات القرآنية ثم نقارنها بتشريع البشر ، لنرى البون الشاسع بين تشريع البشر وتشريع خالق البشر . . .

مر القال :

قال تعالى ؛ ووكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين . . . .

تبين هذه الآية عقوبة القاتل المتعمد وهى القصاص منه ، أى قتله فى مقابل القتيل الذى قتله ، غير مراع لأوامر الله حرمة ، ولا الإنسانية عاطفة ، ولا للأخوة حقاً .

ومثلهذا الشخصيعتبر مجرماًوخطراً عضواً فاسداً ، إذا ترك فسيشل حركة المجتمع ، أما إذا قتل هذا الشخص من فوره فإنه سيكون عهرة للآخرين ورادعاً لمن يعتدون على أرواح الآمنين .

فأى شخص إذا أيقن أن مصيره هو الموت حينها يقدم على مثل هذه الفعلة الشنيعة ، لا شك أنه سوف لا يفعل . .

وهذه العقوبة تعتبر إيجابية ، وهى إذا طبقت فى أى بقعة من بقاع الارض فتصبح جريمة القتل العمد فى حكم النادر .

وقد تبين بعد الدراسات الطويلة لعلماء البحوث الجنائية ، أن أهل القتيل لا تهدأ ثائرتهم أبداً بدخول القاتل السجن ، حتى ولو أخذكل المدة التي حكم بها عليه ، ولمكنهم يحاولون أن يثاروا من أي شخص من أقر باء القاتل وبذلك تروح كمثير من النفوس البريتة ضحية لمثل هذا التصرف السبيء .

وكم سمعنا أن قاتلا ذهب إلى أهل القتيل بعد أن قضى ربع قرن في السجن ليأخذوا منه بالنار ، على أمل أنهم لن يفعلوا ذلك ،

حيث أنه قد أخذ جزاءه بكل هذه السنوات الطوال ، كما أن هذه المدة الطويلة كفيلة بأن تنسيهم ذلك الحادث المؤلم ، ولكن ماذا كانت النتيجة في كل مرة ؟

كانت النتيجة في أغلب الآحيان هي إفراغ الرصاص في صدر هذا الشخص من بندقية ابن القتيل ، الذي أشرب ابن الثأر من صدر أمه المتأجج بنار الإنتقام.

ثم ماذا؟ يتسلسل الأمر قتيلا بعد قتيل فى عرض مستمر ، ينسى فيه السكل وشائج الآخوة ، ومعانى الرحمة ، وروح التسامح والعفو . .

إذن فعقوبة السجن لمثل هذه الجريمة لا تؤدى إلى صلاح المجتمع ، بل هدمه .

لأن القاتل إذا لم يقتل مباشرة ، مإن نار الثار تتأجج فى قلوب أهل القتيل و تـكون النتيجة هى سةوط العشرات من الارواح البريئة .

كاأن الإجراءات القانونية المعقدة ، التي تأخذ شهوراً وربما سنوات ، تفسح المجال لعملية الأخذ بالثار وانتشار الفوضى في المجتمع .

والعلاج الحاسم الوحيد هو تنفيذ حكم الإعدام فوراً ، ففقد شخص أهون كثيراً من فقد العشرات ، بل المثات .

ويكمنى ضرراً ما بعده ضرر ، فقد روج الآخوة من قلوب الإخوة . . .

وصدق الله العظيم : « و لـ كم فى القصاص حياة يا أولى الآلباب العلـ كم تتقون » .

#### مد السرقة :

قال تعالى : د والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء بما كسبا نـكالاً من الله ، والله عزيز حكيم . .

هذه الآية الكريمة تحدد العقاب لمن يتعدى على الآمنين ، فيؤرق مضاجعهم ، ويفجعهم فى أموالهم ، ولا يلق لأوامر الله بالا ، ولا للأخلاق حرمة .

حدد القرآن عقوبة أمثال هؤلاء بقطع أيديهم ، وهي تقطع في الحال ، أمام مشهد من النـــاس . ثم يمشى السارق بين أفراد المجتمع ، وعلامة الإثم ظاهرة للعيان .

ما أخزاه موقفاً ذلك الذى يشعر به هذا المعتدى علىحرمات الآخلاق وحقوق الناس .

و لنرى الآن مدى الإيجابية في هذا العقاب .

أولا: يعرف هذا المعتدى بين الناس، فيكونوا دائماً في حذر منه.

ثانياً: يكون منظر هذا السارق المقطوع اليد عبرة لـكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على حقوق الغير ، لأن أى إنسان لا يريد أن يتصور نفسه رهو يمشى بين الناس أفطع اليد ، موصوماً بذلك الإثم الخزى .

والنتيجة الحتمية لـكل هذا هي انعدام هذه الجريمة من المجتمع تقريباً .

ولا بأس – والعقل المنزن يقر ذلك – من التضحية بالبعض في سبيل مصلحة الحكل . إن الطبيب يقرر قطع عضو من البدن قد أصابه العطب لآن وجوده بهذه الحالة يهدد البدن جميعه بالتلف ففقد عضو من البدن أخف بكشير من فقد البدن كله .

والسفينة إذا كانت مهددة بالغرق بسبب زيادة حمولتها من الناس ، فإن العرف والعقل يؤيدان إلقاء بعض راكبيها فى عرض البحر لنجاة بقية الركاب ، حيث أن مصلحة المجموع اقتضتذلك .

ونحن إذا قارنا بين العقوبة التي حددها القرآن ، والعقوبة التي حددها القانون الوضمي ، لوجدنا البون شاسعاً والفرق كبيراً . .

وعيوب عقوبة القانون الوضمى وهى السجن تتضح فيما يأتى:

أولا: بدخول السارق السجن سوف تترمل زوجته ،

ويتشرد أولاده ، وربما أدى ذلك بالاسرة إلى الإنحراف وسلوك طريق الجريمة .

ثانياً: بعملية حسابية بسيطة ، إذا أحصينا النفقات التى تنفق على رواد السجون فى العالم ، لوجدناها تبلغ مثات الملايين من المجنهات ، وكان يمكن أن تنفق هذه الملايين لرفاهية دول بأسرها ، تعانى من الفقر وانخفاض مستوى دخل الفرد .

ثالثاً: أن السجين في غالبية الأحيان يخرج من السجن وقد مسلت في نفسه روح الجريمة ، فيكون خطراً على الأمن والآمنين.

وكم سمعنا أن سجيناً قد خرج من سجنه ، ثم عاد إليه بعد أسبوع بسبب نفس الجريمة التي دخل السجن من أجلها ، لذلك فإن الجرائم قد انتشرت بشكل فظيع فى جميع أنحاء العالم ، وقد أبدى علماء الآخلاق مخاوفهم من هذه الظاهرة المفزعة ، التي تعتبر نكسة للبشرية ما بعدها نكسة .

وذهب الباحثون هنا وهناك ، يتلمسون الدواء الناجع فلم يهتدوا إليه .

وواجبنا نحن المسلمين أن نقدم هذا الدواء لانفسنا، ولإخواننا من بنى الإنسان، حيث أننا كملك هذا الدواء، والدواء فى العرف الدولى وأوامر الدين، إنما هو حق مشترك بين جميع أبناء البشر.

ترى. هل كان بوسع رجل عاش وسط الصحراء المقفرة، فى بيئة تسرى بين جنباتها شريعة الغاب، أن يقنن هذه القوانين، ويشرع هذه الشرائع، التى لم يستطع أساطين الحضارة على مرالزمن أن يصلوا إليها، ولن يصلوا...

إنه تشريع رب العالمين الذي يعلم احتياجات مخلوقاته وخبايا نفوسهم وما يصلحهم وما يضرهم . . .

#### في مجال السياسة

قال تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ، الحجرات : ٩

تقرر هذه الآية الكريمة أنه إذا تقاتلت طائفتان من المؤمنين فيجب الإسراع إلى الصلح بينهما ، وتهدئة النفوس الغضبي ، حتى لا يتفاقم الآمر وتكون العاقبة وخيمة ، أما إذا ركبت إحدى الطائفتين رأسها وأصرت على اعتدائها ، فيجب حينئذ قتالها حتى ترجع عن غيها ، وهي لا محالة راجعة ، لانها ستجد جميع القوى في هذه الحالة ضدها .

و إذا ما تحقق الهدف ورجعت هذه الطائفة إلى رشدها ، فإن المهمة لا تنتهى عند هذا الحد ، بل يجب حينئذ تطييب الخواطر والدعوة إلى الصلح على أساس التصافى والتسامح ، كما يجب العمل على تحقيق العدل ما أمكن لإعطاء كل ذى حق حقه .

أما شريعة الأمم المتمدينة ، أو على الأصح التي تدعى أنهــا

متمدينة فهى تقوم على الوقوف فى صف المعتدى ضد الضعيف المعتدى عليه ، حتى تقتسم الغنيمة معه . وبذلك عانت الشعوب الضعيفة ويلات الإستعار ، وصنوف الإستعباد ، كما بشع ما تكون صورة الاستعباد من مخلوق حى الخلوق حى ، فضلا عن استعباد الإنسان لاخيه الإنسان .

فأى بون يفصل بين هذا الظلم وذلك التشريع السامى !

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالماً فى السياسة إلى درجة يسبق بها علماء العالم فى وضع التشريعات ، وهو الذى نشأ أمياً فى بيئة لا تقيم للعدل وزناً ، ولا تعرف للإنصاف طريقاً ... بل شريعتها وأنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، وليس نصرها للظالم بردعه عن ظلمه كما يقرر الإسلام ، ولكن بالوقوف معه ضد للظلوم عملا بالحية الجاهلية .

وبعد . فهذه آیات من کشیر ی اُردت آن أثبت بها أن أحداً لا یستطیع مهما أرتی من قوة العقل ، وسلامة التفکیر ، أن يقرر ما جا. فيها من حقائق و أحکام .

لا شك أن وحى الله يتجلى فيها بأوضح صورة ، بما لا يدع

بجالا للظن بأنها صادرة من عند غير الله . . . . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . .

و إنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين . على قلبك
 لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ، الشعراء : ١٩٢ — ١٩٥٠

و قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا المقرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ، الإسراء: ٨٨

د تم بحمد ألله ،

### شكر

أ تقدم بجزيل الشكر وأعمقه إلىكل من عاون على إخراج هذا السكمتاب عملياً وأدبياً .

وأخص بالشكر السيد الدكتور على ثم د مطاوع عميدكاية طب الازهر الذى دفعنى إلى الأمام مشجعاً على إخراج هذا الكتاب والسيد الدكتور محمد نور الدين رائد الشباب بكلية طب الأزهر الذى يعتبر مثلا حياً وقدوة طيبة للشباب الناهض والسيد الاستاذ عبى الدين الالوائى المدرس بجامعة الازهرالذى فتيح الطريق أماى لتنفيذ فسكر قوكان معى خطوة بخطوة . كما أشكر السيد الاستاذ أحمد حسن غزى مدير المطبعة العالمية الذى زودنى بنصائحه وإرشاداته الابوية ، كما أسدى جزيل شكرى إلى الاخ الاستاذ محمد عبد اللطيف سالم البليني الذى قام بالإشراف الفنى و تصحيح الكتاب . والاخ الاستاذ يحي السباعى على روحه الطيبة و بجهوده المشكور . كما أشكر الاخ الفنان محمود كامل الذى قام بتصميم الغلاف بلمساته الفنية .

وأخيراً أشكر جميع العاملين بالمطبعة العالمية .



# فيمرشين

| الموضوع مفحة                                           |
|--------------------------------------------------------|
| تصدير الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| تقريظ                                                  |
| ققدیم                                                  |
| مقدمة                                                  |
| الفصل الأول                                            |
| شبه الملحدين                                           |
| الذا يلحد الناس ــ ثبات الكون عند هودسن ــ تباين       |
| المخلوقات عند جييبل ـ الوسط المناسب والمصادفة          |
| الفصل الثانى                                           |
| مع الفكر بالفكر الفكر المع الفكر                       |
| بين سقراط وأحد الملحدين ـــ ديكارت والذات الـكاملة .   |
| الغصل الثالث                                           |
| مع القاك د                                             |
| القوة المهيمنة ـــ استحالة الخلق بالمصادفة ــ عــلاقة  |
| الأرضُ بَالكون                                         |

| Āzā.                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منعه<br>الفصل الرابع                                                                            |
|                                                                                                 |
| مع الطبيعة ١٠٠ ١٠٠                                                                              |
| العقل الإلكتروني وعظمة الله الرادار وعظمة الله                                                  |
| الفصل الخامس                                                                                    |
| مع الكيمياء مع الكيمياء الم                                                                     |
| المياء والقوان <b>ين</b> العلمية ــ. المصادفة ونشأة الكون ـــ                                   |
| تنظيم الهواء                                                                                    |
| الغصل السادس                                                                                    |
| مع علم الأحياء الأحياء المع علم الأحياء المع علم الأحياء المع علم الأحياء المع علم الأحياء المع |
| كيف بدأت الحياة ـ نظرية انتطور ـ الهام الآحياء ـ                                                |
| عاطفة الأمومة ـــ النمل يضربأروع الأمثلة ـــ الإنسان                                            |
| آية الإبداع ــــ الروح الصافية ووجود الله                                                       |
|                                                                                                 |
| الفصل السابع                                                                                    |
| مع القرآن ١٣٥٠٠٠                                                                                |
| القرآن والعلوم ــ وحدة الكون ــ ميلان محور الأرض ــ                                             |
| حقيقة الروح ٰ _ نقص الأوكسيجين _ عجائب السماء                                                   |
| في مجال التشريع _ حد القتل _ حد السرقة ١٤٤                                                      |
| في مجال السياسة في مجال السياسة                                                                 |
| شكر ن                                                                                           |

استدراك ... ... ... ... المستدراك

### إستدراك

سقطت بعض الـكلمات سهواً من بعض الصحائف وصحة الحكلام كما يأتى:

صفحة ٥٢ سطر ٣ من أسفل: فى قيامها على أبدع الأشكال وأكملها ألا تدل على وجود إله منزه عن الجسمانية حى ، حكم ، موجود فى كل مكان يرى حقيقة . . .

صفحة ١٠٤ سطر ١٠: أما المادة فإنها لم تفعل قط أكثر مما تمليه قو انينها فالذرات إنما تطيع قو اعد الآلفة الكيميائية....

#### تصحيح

| سطر         | صفحة | الصواب       | الخطآ        |
|-------------|------|--------------|--------------|
| ٧           | ١٤   | يو جهه       | يوجهها       |
| ع من أسفل   | 48   | قابلة لتمييز | قالة لتمييز  |
| 11          | 47   | بجب          | · بحب        |
| ٤           | 74   | شتان بین     | شتان ما بین  |
| الاولمنآسفل | ۷٥   | جهازا        | جهارا        |
| ۽ من أسفل   | 94   | حضيض المهانة | خصيص المهانة |
| ٦           | 1.5  | کریسیموریسون | کریس مؤریسون |
| عنوان       | 149  | وحدة الكون   | وحدة اللون   |
| ٤           | 157  | خطرا وعضوا   | وخطرا عضوا   |





### 

- يحطم تلك الأكذوبة التي تقول: إن البحث العلمي يؤدى إلى الإلحاد .
- بجملك تستطيع أن تناقش أى ملحد مناقشة علمية ما يؤدى إلى إيمانه بالله .
- يتنقل بك فى صورة مشوقة بين المفكرين والفلاسفة وعلماء الفلك والطبيعة والكيمياء والاحياء ، وكبار المخترعين وأساطين العلم ويثبت اعترافهم بوجود الخالق .

لقد طاف بنا المؤلف مع مختلَف أَلماوهُم فى كون الله متنقلا من محيطاته إلى أَفلا كه ومن ذرات مواده إلى عجائب مخلوقاته ، فلا يسع القارىء بعد الانتهاء من قراءته إلا أن يزداد يقيناً بما يحس به بالفطرة من وجود خالق يحبه ويرعاه ...

#### د · على محمر مطاوع عمد كلية علب الأزهر

و العلم فى رحاب الله ع ... هذا لون جُديد من البحث لم تعهده المكتبة العربية إلا قليلا و هذا الكتاب الذي يضعه المؤ لف المجتهد الناشيء أمام القارىء العربي صغير حجمه عكبير نفعه . . .

محيى الدين **الألوالى** المدرس بجامعة الأزهر <sup>\*</sup>

إننى أقدم للاسرة الطبية أديماً جديُّداً وإن كان بعد ما يزال طالباً واكن العمل الذي أنتجه أكبر من أن يقوم به أمثاله .

و إننى أنعثم أن يكون هذا السكتاب بداية لحياة أدبية وعلمية لهذا المكاتب الناشيء .

و . محمدنورالدین
 مدرس التشریح بجامعة الأزهر

الثمن ٢٠